

عباس مخوالعقاد

# عباس ممو العقاد

# مرهب ذوى العاهات

اعداد محسمود العمساد

دار نهضت مَصرَّ رللطبع والنشر الفجالة – القاهرة

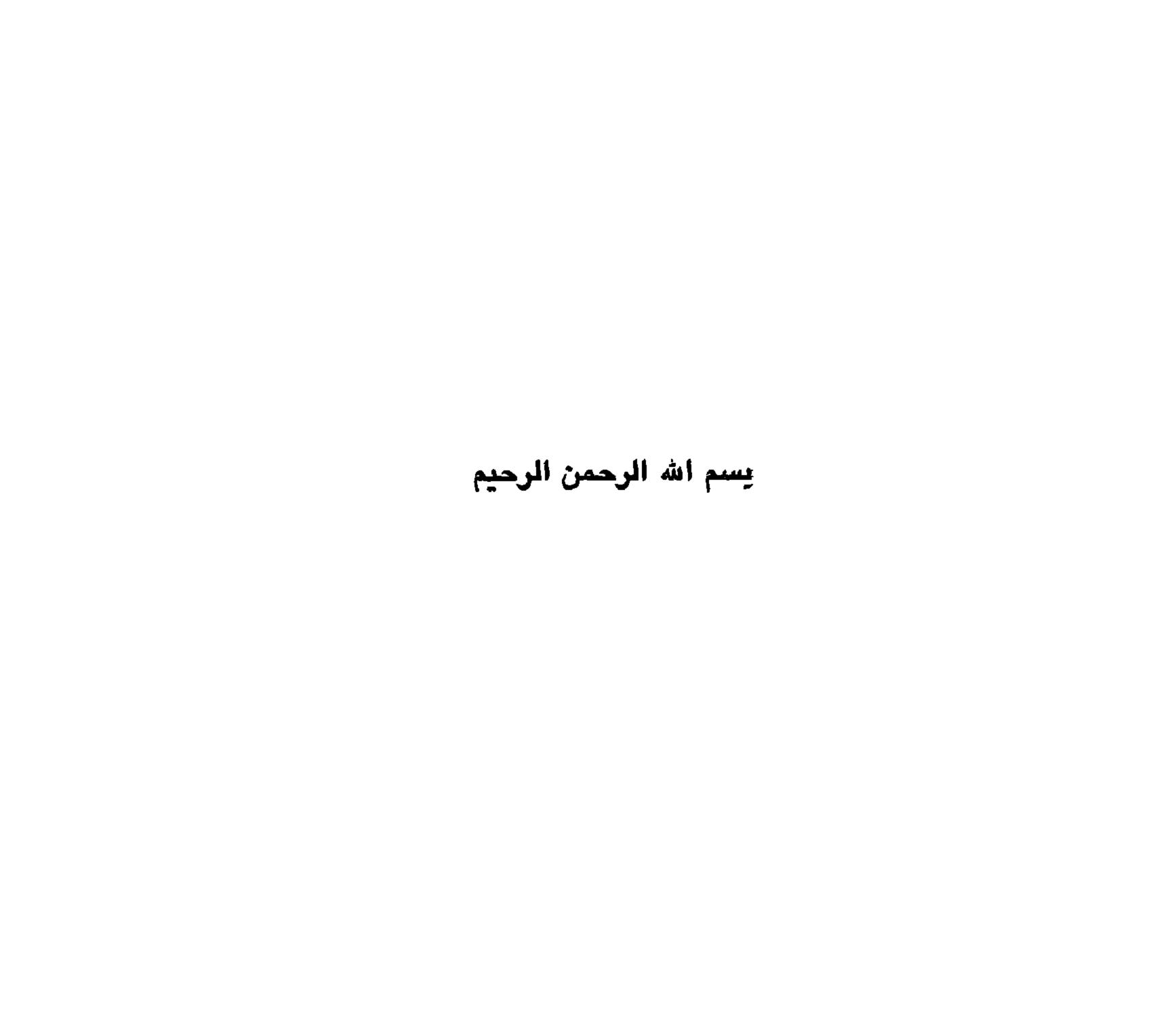

# حاطم الاصنام

المحقت منها السراس بالذنب سسعيا بلا نعت ولا لقب نسبا من العلياء والأدب انى شسبيهك أنت في عجبي لي عفوها يأسا من الغضب عفوها يأسا من الغضب عمواته في غابر الحقب ؟

أنسا حاصم الاصسنام والقبي في أمسة الألقسساب أسسيقهم في أمسة الأمسوال انشىء لي عجبا ، وقل ما شئت من عجب هب تلكم الاصسنام واهبسة أتظس عسابدهن مغتفسرا

ع • م • العقاد

#### كلمة

#### بقلم محمود العقاد

عقب الحرب العالمية الثانية ، انتشرت موجة عارمة من الدعاية الشيرعية في مصر والعالم ألعربي ، وكان لها في لبنان مركز خطير توجه منه حملاتها الدعائية في مختلف أنحاء العالم العربي ·

وقد بلغ من نشاط هذا المركز أن العقاد حين أصدر كتابه القيم و في بيتى » وهاجم فيه الفكر الشيرعى ، هب الشيوعيون فردوا عليه بعدة كتب غير المقالات والأحاديث والمنشورات •

ومنذ صدور كتاب العقاد « في بيتى » في سنة ١٩٤٥ ، والشيوعيون يستهدفون العقاد ويناصبونه العداء الصريح والمستتر على السواء ٠ فاذا كتبوا هاجموه صراحة ، ومنهم من كتب في الأدب لا لشيء الا ليقول كلمة سوء في العقاد ٠ ومنهم من يكتب كتابا كاملا عن الأدب أو الصحافة لمجرد أن يغفل اسم العقاد وكأنه لم يكن أديبا ولا صحفيا في مصر في النصف الأول من للقرن العشرين ٠

وأذكر بهذه المناسبة واقعة طريفة حدثت في نحو سنة ١٩٥٣٠

كتب أحد الكتاب الشيوعيين الشبان - في ذلله للحين - مقالا عن لغة الصحافة منذ ثلاثين سنة ·

ولم تجر العادة في الدراسات أن يقال « منذ ثلاثين سنة » بل جرت المعادة بالدراسة في مائة سنة أو خمسين أو خمس وعشرين ·

ولكن المقال الذي كتبه كاتبه قد بين سبب اختياره للثلاثين بدلا من المخمس والعشرين ، مع أن لغة الصحافة لم تتغير في هذه السنوات الخمس للفارقة بين ما جرى عليه العرف وما اختاره الكاتب الأريب .

كان السبب أنه أراد الاستشهاد بما ورد في مقال للعقاد نشر في سنة ١٩٢٣ · ١٩٢٣

وقصة هذا المقال أن أحد خصوم العقاد كان قد كتب مقالا ، انهم فيه العقاد بأنه يترك لزوجته حبلها على غاربها تتصرف في وقتها كما تشاء ولا تعود الى المنزل الا عند مطلع الصباح ٠٠٠ الى آخر ماورد في ذلك المقال ٠ (١)

ولم يكن هذا الكلام كلام العقاد ، بل كان كلاما وجهه اليه خصمه ، وكان العقاد يرويه على لسان هذا الخصم تمهيدا للرد عليه ، ثم رد عليه بأنه ليست له زوجة يترك لها الحرية أو يفرض عليها القيود وأضاف الى ذلك ما رآد حقا لذلك الكاتب الخصم الذي أساء اليه كل تلك الاساءة في سنة ١٩٢٣ .

بيد أن الكاتب الشيوعى ظن هذا كلام العقاد فاستشهد به ليطنب بعد ذلك في السباب والتشهير بالعقاد ·

فما كان من العقاد الا أن خبطه خبطة من خبطاته الهائلة حين رد عليه قائلا انه لمو كان يعلم القراءة والكتابة وحسب ، لعلم من السطر التالى في هذا المقال أن هذا الكلام هو الذي وجهه اليه خصمه وأنه يرويه على لسانه ليرد عليه .

#### هنالك حدثت عجيبتان:

احداهما ـ أن الكاتب الأحمر لم يحسن أدراك موقفه ، فقد كان خليقا به أن يقول ان بحثه عن لغة الصحافة في سنة ١٩٢٣ ، وأن الاستشهاد الذي أورده يؤيده سواء أكان كاتبه العقاد أو أحد سواه •

#### لو فعل صاحبنا ذلك لظهر بمظهر الباحث

لكنه أغفل هذا ، وقال أن العقاد على كل حال قد قال فى بقية المقال كيت وكيت ، وقال فى مقال آخر كذا كذا ٢٠٠٠ الى آخر ما قال ، فأظهر بذلك نفسه حاملا على العقاد نفسه ، متسترا وراء ستار البحث العلمى عن لغة الصحافة سنة ١٩٢٣ .

والعجيبة الثانية ، أن شيئا يشبه سرب الذباب الراقد على كومة حين يهب طائرا مرة واحدة اذا أزعجه مزعج قد حدث بين الكتاب الحمر اذ ذاك ، وكلهم ينكر على العقاد أن يصف ذلك الكاتب النحرير بعدم القدرة على

<sup>(</sup>۱) أشار الأستاذ العقاد الى هذا الموضوع فى كتابه يوميات · جزء ٢ صفحة

القراءة والفهم السليم لما يقرؤه · كأنما كان من حق كاتبهم الأحمر أن لا يفهم ما يقرأ ، ولكن ليس من حق العقاد أن يقول عنه ذلك ·

كان العقاد حريا اذن أن يصارع القوم وان يبين فساد دعايتهم وانحطاط مذهبهم •

وقد فعل

كتب ضد المذهب نظريا وتطبيقيا وواقعيا • كتب كتبا كثيرة ، كان هدفه منها ، كما كان يقول لنا على الدوام ، محاربة المذاهب الحقيرة الهدامة ، وأهمها كتب العبقريات وتعظيم العظماء من كل جيل وفى كل أمة وكل محال من مجالات العظمة الانسانية •

فكتب عن محمد على جناح وغاندى وصن يات صن وشيكسبير وبرناردشو وغيرهم وغيرهم، يقينا منه بأن أقرار العظمة للعظماء ضربة قاصمة لمذاهب الهدم والتحقير ·

ولم يكتف بهذا بل عمد الى مبادىء الاسلام يشرحها شرحا عصريا جيدا يجعل المسلم يؤمن بدينه ويكون فى ايمانه هذا عصريا غير تخلف، يقينا منه بأن فى الاسلام أكبر مصل واق من حقارة هذا المذهب الحقير •

وكتب عدة مقالات فى الصحف والمجلات ، كانت صريحة فى عقاومة هذا الداء الوبيل ·

وقد أدهشنى وأنا أعيد قراءتها ، أن فيها ردودا على مساءلات تحدث اليوم ، وكأن العقاد بنفاذ بصيرته وبعد نظره كان يخترق حجب الغيب على مدى ربع قرن ليرى ما سيقول الشيوعيون في سنة نيف وسبعين فيرد عليه ويفنده في سنة نيف وأربعين أو نيف وحمسين .

لهذا عزمت بعون الله تعالى على نشر الفائدة من هذه المقالات بين جين من الناس ظهر اليوم لا يعرفها ولم يسمع بها وهو حوله من صراع المذاهب والايديولوجيات •

فاذا ما أدركت الفائدة التي أرجوها وأعمد اليها ، كان ذلك مبلغ النجاح وغاية القصد المروم ·

أما اذا لم أدرك كل ذلك ، فلن يخلو عملى من فائتين أخريين ، أحداهما أننى برأت نفسى من تهمة التقصير المعيب ، والأخرى أن أحفظ تراثا للغقاد العظيم جديرا بكل حفظ وصيانة خدمة للأدب وقضية التفكير الحديث ·

محمود أحمد العقاد

أسوان في ١٥ من جمادي الآخرة سنة ١٣٩٧ هـ ٢ من يونية سنة ١٩٧٧ م

# معتريمة

ما يزال أمر الشهيوعية يتجدد كل يوم ، وما يزال الجدال حولها لا يخبو حينا الا احتدم أحيانا ، ولا سيما في بلادنا العربية أو في البلاد النامية على وجه العموم ، لأنها بلاد لم ترس سفنها الأيديولوجية على بر أو شاطيء أمان ، فهي مناطق تصطرع فيها الدعايات والأيديولوجيات ، كل منها يريد أن يستحوذ وحده على المجال .

وفى السنوات الأخيرة أصبحنا نسمع من الشيوعية والشيوعيين نغمة جديدة فى الدعاية الشيوعية مؤداها أن لا تعارض بين الشيوعية والأديان وأن المؤمن بدين من الأديان ، ولا سيما الاسلام ، يمكنه أن يكون شيوعيا بغير حرج ولا مخالفة لقواعد الدين .

يقولون هذا وكأن أحدا غيرهم هو الذي صاغ الكلمة المشهورة « الدين أفيون الشعوب » •

يقولونه وكأنما لم يكن لينين هو الذي قال في مطلع كتابه عن « المسألة الدينية ، « أن الالحاد هو الموقف الطبيعي للانسان ، ،

يقولونه وكأنما لم يكونوا هم القائلين على الدوام «أننا لا نريد فردوسا في السماء • اننا نريد فردوسنا ها هنا ، على هذه الأرض • »

أخذنا نسمع هذا في السنين الأخيرة فلم يتبادر الى أذهاننا غير شيء واحد هو أن الشيوعية تريد أن تخرج من جلدها ، أو أنها تريد أن تفعل معنا ما فعله الذئب مع قطيع الشاء والغنم ، حينما لبس جلد خروف ، وأراد أن يندس في وسط القطيع حتى يجد فرصة ينتهزها فيفترس القطيع ، لولا أن حكماء القطيع قالوا له « فما هذه المخالب في رجليك ؟ وما هذه الأنياب بين فكيك ؟ وانها لأشياء غير معهودة في الشاء والغنم ؟ »

أرادوا هذا ، وما نظنهم أرادوا غيره

الا أننا لسنا قطيعا من الشاه والغنم ، ولا نراهم من الذئاب في شيء وما وجهد الشهد بيننا وبينهم الاشيء وحيد ، هو أنهم يريدون غفلتنا ،

ويتوقعونها منا ، فان أفلحوا فيما أرادوا فذاك ، وان لم يفلحوا فيه لم يكن عليهم من خسارة في التجربة على كل حال •

ولقد وجهوا نحو الاسلام بخاصة فيالق دعواهم ، وألقوا معظم تقلهم على العالم الاسلامي العربي بوجه خاص ، وعلى مصر بوجه أخص ٠ لماذا ؟!

أولا: لأن أوربا الغربية قد ضعفت فيها التقاليد الدينية الى حد كبير منذ ثورة مارتن لوثر وماتلاها من انقلاب صناعى وكف لسطوة الكنسية ورجال الدين و فهم لا يجدون من الدين في هذه البلاد من القادمة ما يجدونه في بلاد المسلمين و

وثانيا: لأن الاسلام دعوة لاصلاح الدنيا والآخرة، وليس قصاراه أن يدعو لصلاح الآخرة ويعتزل الدنيا ويتركها لقيصر أو لسواه عهو بهذا عدو ايجابى للشيوعية والشيوعيين •

وثالِثا : لأن بلاد المسلمين مفتاح لما وراءها من البلدان البكر في أفريقيا وآسيا . فالاستيلاء عليها أيديولوجيا مجهود يستحق العناء في سبيله لأن الكسب من ورائه شيء عظيم ·

تلك أسباب

وأظن أن هناك غيرها ، لا أستطيع الجزم بها ، منها سهولة الدعاية بين شعوبنا هذه ، لأنها لم تبلغ من النضج السياسى ما يعصمها من الاستماع الى كل كلام والاقتناع به مادام مزخرفا منمقا مزوقا يبلغ الى مكامن الاقناع ولو بغير دليل علمى سليم .

على كل حال ، استشرت هذه الدعاية ، وراح دعاتها يقولون ما لايصح أن يقال عن الاسلام ونبى الاسلام وخلفائه وصحابته وتابعيهم من الرعيل الأول وما بعده من ذوى المكانة عند المسلمين ·

راحوا يتذرعون بمثل مأثورات « أبى ذر الغفارى » رضى الله عنه مى الأموال وسياسة المال ، وأوشكوا أن يجعلوه - وحاشاه - شيوعيا ماركسيا في الصميم ، في الفكر والتطبيق •

وكذبوا! ٠٠

نعم كذبوا كذبا ليس مثله افتراء ولا كذاب .

والا فانا سائلوهم وليجيبونا على ما نحن سائلون : -

أكان أبو ذر الغفارى يؤمن بالمادية التى تستغنى المادة فيها عن كل تفسير فضلا عن خالق يخلقها من العدم ؟!

إكان أبو ذر الغفارى يؤمن بحتمية التطور الجدلى فى المادة ، تلك المحتمية التي المتعمية التي لا تدع لله مكانا فى تصورها السقيم ، فضلا عن أن يكون « اليه مرجع الأمر كله » ، سبحانه وتعالى عما يصفون ؟!

أكان أبو ذر الغفارى ، رضى الله عنه ، كافرا بقوله تعالى « انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » وبقوله تعالى « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ومعصية الرسول » ، مؤمنا بصراع الطبقات ؟!

أكان أبو ذر الغفارى مؤمنا بأن مصير المجتمعات الانسانية كله صائر الى انحلال الحكومات والدول والى سيادة المجتمع اللا طبقى ، كافرا بمكان ولى الأمر من الاسلام والمسلمين ؟!

اننا لا ننتظر الاجابة من الشيوعيين ، ولكننا نبادرهم بها فنقول « أن ابا در ـ رضى الله عنه ـ لم يكن قط على دثال ما هم مفترون عليه • »

لا أبو ذر ولا غيره من المسلمين •

ان أبا ذر طالب أصلاح على أسس الاسلام ، رأى شيئا من القنام يرين على عيون بعض المسلمين في زمانه وينسيهم بعض أمر دينهم ، فراح يذكرهم يما نسوه •

لا يبيتن فيكم جائعا رجل واحد أو امرأة ، وفي دياركم وخزائنكم فضل طعام !

لا تتكالبوا على المال لأنه زينة الحياة الدنيا ، واجعلوا همكم الثواب وفعل الخير لأنه زينة الحياة الآخرة ·

لا تستغلوا أموالكم في افساد أنفسكم بالترف ، وافساد غيركم بالرشوة أو بالظلم والحرمان والضغط لتسخروهم فيما تريدون بل استغلوا الموالكم في تقوية أنفسكم على أعدائكم أعداء الدين وفي نشر العسدل والانصاف ومواساة الفقير ليقوى الدين بما يفعلون .

ذلك ما يقوله أبو ذر وغيره من المسلمين رضوان الله عليهم أجمعين فهل يرضى شيوعى أن يقول مثل هذا القول ؟!

كان ماركس يعيب على طلاب الاصلاح الاشتراكى ويصمهم بأنهم خياليون حالمون و لأنه ليس طالب اصلاح بل هو مقرر قانون علمى فى التطور المحتمى للمجتمع الانسانى ٠٠٠ وهذا نقيض ما يدعو اليه أبو ذر والمسلمون

كان الشيوعيون يثورون ضد المصلحين من حكام اوربا والداعين الى تخفيف ويلات الصناعة على الكادحين ، ويصمونهم بانهم معوقون للثورة الشيوعية الشاملة ، لأن المطلوب أن يتركوا الظلم يستشرى حتى يثور المظلومون ولا يريدون تخفيف الظلم ورفع الحيف والضيم عن المظلومين

كان أبو ذر والشيوعيون طرفى نقيض

هذا طالب اصلاح وهؤلاء طلاب افساد يؤدى الى الثورة

هذا طالب تعاون بين الناس وهؤلاء طلاب صراع بين الطبقات

هذا طالب ايمان باش الذي « اليه يرجع الأمر كله » وهؤلاء طلاب ايمان بحتمية التطور المادي للتاريخ

هذا مسلم ، وهؤلاء شيوعيون ٠

ولن يلتقى مسلم وشيوعيون •

#### \*\*\*

أصبحنا نسمع هذا الطوفان الثقيل في السلنوات القليلة الماضية ، فذكرنا هذا بطوفان شلبيه به في الثقل وان لم يكن شلبيها به في الكنه والمضمون ، حدث منذ نحو ثلاثين سنة قبل اليوم والمضمون ، حدث منذ نحو ثلاثين سنة قبل اليوم

فى ذلك الحين ، فى أواخر النصف الأول من القرن العشرين ، كان العالم يموج بموارج موارة من الدعايات ·

كانت الحرب العالمية الثانية قد انتهت بعد أن أنهكت الانسانية كلها ، منتصريها قبل المنهزمين ·

وكانت ألروسيا السوفيتية ضمن معسكر المنتصرين

وكانت شعوبنا في هذه المنطقة \_ التي كانت تميل بعواطفها الى الألمان النازيين ، لا حبا في النازية بل كراهة للانجليز والاستعمار الانجليزي \_ قد استدارت بعواطفها نحو الروس ، استمرارا لكراهتها في الانجليز • فاستغل دعاة الشيوعية وعملاؤها هذا الميل لينشروا مذهبهم بين الناس •

استدار الناس بعواطفهم نحو الروس ناسين دورهم في ست السنوات التي استغرقتها الحرب ، مغتفرين لهم مخالفتهم للنازيين في مطلع الحرب واقتسامهم بولندا معهم ، ومتسامحين معهم في تعاونهم مع البلاد الراسمالية التي ينكرون مذاهبها في الحكم والاصلاح .

وما زلنا نسمع اللوم الذي وجه لونستون تشرشل على تحالفه مع الروس ، ورده بأنه مستعد للتحالف مع الشيطان في سبيل دحر النازيين وليت شعرى ، لم يلام تشرشل ولا يلام ستالين على تحالفه معه ؟!

أن الروسيا في أيديولوجية تشرشل دولة من الدول يمكن التحالف والتخالف معها ، ولكن أنجلترا في الأيديولوجية الشيوعية ، بلد رأسمالي يجب القضاء على نظامه قبل القضاء على نظام النازيين ، ومع هذا لم يستنكر أحد على ستالين تحالفه مع الانجليز ،

#### نسى الناس للروس ذلك

ونسوا لهم ، أو تسامحوا معهم مغتفرين متسامحين ، أن يبشروا بالوطنية التي انكروها ، وبالحماسة الدينية التي عصفوا بها ، وبعاطفة الأسرة وسائر القيم التي سموها أحابيل البورجوازية لتضليل الكادحين عن مصالحهم الحقيقية في هذا الصراع الرهيب بين الطبقات .

نسى الناس ذلك ومالوا بعواطفهم نحو الروس كراهة فى الانجليز ، فاندلعت الدعاية الشيوعية متأججة كنيران الحريق ، واستهدفت طبقات من الناس ، تنشر بينهم آراءها ومذاهبها كل فئة منهم بما يصلح لها ، ولو كان ما يقال لفئة مناقضا لما يقال لفئة أخرى سواها على خط مستقيم .

#### هنالك تصدى لهم العقاد

ولكن ، لماذا يتصدى لهم العقاد ؟! ســؤال كثيرا ما دار في أخلاد الناس من الشيوعيين وغير الشيوعيين •

يقولون ان العقاد فقير من طبقة فقيرة هي طبقة صغار الموظفين ، فالشيوعية \_ على زعمهم \_ في صفه وليست ضده .

ويقولون أن العقاد كاتب الشعب والجماهير منذ ثورة ١٩١٩ فهو اذن حليف الشيوعية لا عدوها المناهض اللدود ·

ويقولون أن العقاد فيلسوف متحرر ، قال فى مطلع حياته من الأدب المنشور ما يتمنى الشيوعيون أن يقولوه ، ولا سلم ما ورد فى كتابيه « خلاصة اليومية » و « الفصول »

قالوا هذا واتفقوا عليه ، ثم اختلفوا على التفسير ، فظن الشيوعيون أن عداءه لهم كان ردة منه عن مذهبه وموقفه ، وبيعا لضميره لمن يدفع له الثمن من الاقطاعيين والبورجوازيين والرأسماليين . فان سالتهم من هم هؤلاء الذين اشتروه ، خرجوا من السؤال والجواب واستقراء الواقع الفعلى الى كلام خيالى ككلام ضحايا المهلكات من كوكايين وهورايين ، حيث يقولون « ان هذه نتيجة لازمة لزوم الضرورات المنطقية ، ولو جهلنا الواقع الذي يؤيدها ، »

أما غير الشيوعيين ، فما يزالون حائرين لا يدرون \*

لهؤلاء الحائرين نوجه قولنا بالتفسير الصحيح •

لم يكن العقاد شيوعيا ، ولا كان مهادنا للشيوعية ، بل كان عسوه مناهضا صوالا جوالا ضدها لأسباب وأسباب ·

كان ضدها لأنه مسلم

وكان ضدها لأنه وطنى

وكان ضدها لأنه مصلح يبتغى الاصلاح

وكان ضدها لأنه حريؤمن بالحرية لنفسه ولكل الناس

وكان ضدها لأنه اشتراكى

فأما أنه مسلم ووطنى وطالب اصلاح ، فقد سبق أنبينا التناقض بين الشيوعية وبين هؤلاء ·

وأما ما يثير العجب عند البعض فهو أن يكون هناك تناقض بين الأحرار والاشتراكيين . ولا سيما الأحرار الاشتراكيين ، وبين الشيوعيين .

نعم ، ان التناقض تام كامل بين الحرية والاشتراكية من جهة وبين الشيوعية من جهة أخرى · الشيوعية من جهة أخرى ·

ولسنا نطيل القول ، فتعريف الحرية عند الشيوعيين هو « دكتاتورية الطبقة » ٠

هذا اعتراف صريح بأن المذهب دكتاتورى ، وأنه لا يعترف بالفرد بل بالطبقة ، وأن الحرية الحقيقية ليست هى تلك الحيلة البورجوازية التى يسميها الرأسماليون بالحرية الفردية ، بل هى أن لا تكون فى الدنيا الا طبقة واحدة هى طبقة الأجراء الكادحين الخاضعين لنظام طبقتهم المتسلطة عليهم وعلى مصائرهم أجمعين .

وأما أنها ضد الاشتراكية فلأنها مذهب رأسمالي •

نعم هي مذهب رأسمالي لا اشتراكي ٠

هذه القضية تحتاج الى بيان ، واننا هنا مبينوه ٠

فالاشتراكية \_ على مختلف مذاهبها الكثيرة \_ تتفق في مبدأ أو مبادئء

محددة ، كلها من قبيل الانسانية التي يحبذها المصلحون • هذا المبدأ الرئيسي هو أن يؤخذ من الغني ليعطى الفقير ، بشرط واحد هو أن يبذل الفقير قصاري طاقته للكسب ثم يعان على العيش الكريم فيما وراء ذلك ولا يسمح له بالتكاسل و « التنبلة » ليأكل من مجهود الآخرين •

وتختلف المذاهب الاشتراكى فى السببل والكيفيات المؤدية الى هدذا الهدف و فمنها ما يلجأ الى الضرائب يأخذها من الموسرين الكاسبين ليقدم بها خدمات للمعسرين فى التعايم والصحة وما شابه ذلك من الخدمات ومنها ما يجعل الحكومة عاملا اقتصاديا للتصحيح وعين تدخل السوق مشتريه أو بائعة أو منتجة أو خادمة ولكى تقضى على موجة بطالة مثلا أو تكف من شر احتكار ما ومنها ما يرى أن الاشتراكية التعاونية التى تبتعد عن الحكومة وتبعد الحكومة عن مجال النشاط الاقتصادى للمجتمع هى الوسيلة الناجعة والناجحة فى تحقيق هذا الهدف المنشود و

وغير هذه أشكال أخرى وأنماط أما الشيوعية فليست من ذلك في شيء قط •

الشيوعية ـ اذا أخذنا بالنظرية دون التطبيق ـ ترى أن الرأسمالية معناها ملكية أدوات الانتاج ، على زعم من زعم أن الآلة والخامة وانبنى الذى يضم المصنع والمخرن والمكتب هى رأس المال • فيكون مالك هده الأشياء هو الرأسمالي ، ومجموع ملاكها في النظام الحالى للصناعة هم طبقة الرأسماليين الذين تجمعهم مصالح مشتركة تناقض مصالح العمال الأجراء الذين يعملون في مصانعهم •

هذه الرأسمالية يجب أن لا تبقى فى أيدى هذه الطبقة ، ومتى تم النصر للطبقة العمالية على البورجوازية فى صراعها الطبقى ، آلت هذه الملكية الرأسمالية للطبقة فصارت هى الرأسمالي الوحيد •

الشيوعية اذن رأسمالية الطبقة

نعم ، اتكن رأسمالية الطبقة لا الأفراد ، لتكن عادلة فى توزيع الانتاج على العمال لأنها لا مصلحة لها فى نهب جزء منه فى صورة فائض القيدة الذى يدعون ، ولتكن ما شاءت ، الا انها رأسمالية ، ولن يغير من جوهرها الرأسمالي وصبغتها الرأسمالية شيء .

يقول لنا المنطق ان « رأسمالية الطبقة رأسمالية » قضية تحليلية من قبيل تحصيل الحاصل ، تحمل صدقها في ذاتها على أساس أن « الشيء هو

تفسه » أو أن « أ هي أ » • وأنها تكون كاذبة اذا أنا وصفت الشيء بأنه غير ذاته ، كأن أقول مع الدعاة الشيوعيين « ان رأسمالية الطبقة اشتراكية » ، فهذا اعاء كاذب يشبه أن أقول ان « العنب الطازج عنب ، ولكن العنب الحامض مشمش أو رمان » • ..

هذا اذا اخذنا بالنظرية دون التطبيق

أما لو اخذنا بالتطبيق فكل الفارق هو أن الشيوعية عند مطبقيها هي ملكية الدولة لموسائل الانتاج ، أي أن الدولة هي الرأسمالي الوحيد ، وذلك الى أن يتم النصر العالمي للطبقة الدنيا في صراع الطبقات ، اذ عددهم أن الشيوعية مرحلتان ، المرحلة الحالية وهي مرحلة دكتاتورية الدولة ، والمرحلة الأخيرة بعد النصر الأخير وهي دكتاتورية الطبقة ورأسماليتها .

اذن فهى رأسمالية الدولة • وما يقال فى سابقتها يقال فيها لأن رأسمالية الدولة لن تكون شيئا آخر سوى الرأسمالية ، وكل الفرق بينها وبين رأسمالية الشركات والموثقات أن هذه رأسمالية الوزارات والمؤسسات •

فاذا ما عدنا لنأخذ بالتطبيق الفعلى الذى كان ، لوجدنا مصداق ما نقول فى كل البلاد التى أخذت بالشيوعية أو اخذت بها رغم أنفها • نكتاتورية رأسمالية ، دكتاتورها رأس الحكومة ، ورأسماليوها هم المنتعون معه ممن يستهلكون ولا ينتجون •

ذلك هو جوهر الشيوعية

وجوهر العقاد كما نعلم ضد هذه الأقانيم جميعا ، وضدها المناهض المها بكل شراسة القتال وعنف الصراع ·

ذلك مو السبب في عدائه للشيوعية ٠

\*\*\*

تصدى لهم العقاد فى ذلك الحين منذ ثلاثين سنة أو نحوها ، وكان العقاد كالمعهود منه علما مستغرقا لعالم المقال ، ومنطقا بينا جليا لا يقبل المجادلة الكثيرة ، وفنا رائعا فى عرض القضية وتفنيدها ، وأدبا قل نظوره فى الأدباء القدامى والمحدثين •

توجه الى فئات الناس من العمال والطلبة والمحامين ونحوهم ليصارع دعاة الشيوعية في ميدان دعايتهم ·

وتوجه للأردال الشرهين من الراسماليين يقول لهم تخلصوا من بعض عنائكم وقابلوا الفقراء في منتصف الطريق ·

وتوجه لمريدى المعرفة يشرح لهم ويبين ما غمض عليهم من أمر هذا المذهب الهدام الدخيل •

وانك لتقرأ ما كان يقوله فى أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات من هذا القرن ، فيخيل اليك أنه ما يزال على قيد الحياة يعيش معنا ويدلى بدلوه فى مشكلاتنا الحاضرة التى نمارسها فى كل يوم ·

وحسنا فعل ابن أخيه الأستاذ محمود أحمد العقاد اذ أعاد نشر هذه المقالات التى تناثرت فى الصحف ، لكى بضمنها دفتى كتاب ، نرجو الله أن بكون كتابا أو كتيبة فى حزب الله ، تندحر أمامها الكتائب جميعها من حزب الشيطان والله الموفق لما يحبه ويرضاه ، هو نعم المولى ونعم النصير .

أحمد ابراهيم الشريف

القاهرة في ٢٣ من جمادى الأولى ١٣٩٧

### اللغز الاحمر

كان لغزا أحمر حقا ذلك اللغز الذى واجهه النازيون يوم أقدموا على الغزوة الروسية ·

كان أحمر قانيا مشبعا بالاحمرار لأنه اصطبغ بدماء الملايين ، لا لأنه ينتمى الى الروسيا الحمراء وكفى ·

فقد واجه النازيون ألغازا كثيرة في هذه الحرب العالمية ، وقد كان جهلهم بها وبالا عليهم لانهم جهلوا ما يحاربون فلم يستعدوا لمه بعدته الوافية ، ولميس أخطر على الخصم من أن يجهل خصمه في ميدان نضال ، لأن الاستعداد لكل عدو يستلزم العلم بما عنده وان صغر شأنه ، فكيف بالعدو الخطير ؟

ولكننا لا نحسبهم جهلوا من الألغاز التى قضت عليهم شيئا كما جهلوا ذلك اللغز الأحمر، أو لغز روسيا الحمراء ·

جهلوا قدرتها على المقاومة ، وجهلوا قدرة العالم على مقاومتها ، فبالغوا في الاستخفاف بها وبالغوا في تخويف العالم منها ، وحاقت بهم جريرة المبالغة في الحالمين ·

وقع فى حسبانهم ان الدولة الروسية لا تصمد لغير الهجمة الأولى ثم تتداعى من داخلها

ووقع فى حسبانهم أنهم يخيفون العالم بخطر الشيوعية فيقبل منهم المساومة على كل شيء ويغضى لهم عن كل جريرة ، ويستكين لهم كما يستكين الطفل لمن يتوعده بالبعبع أو بالغول ، وبنوا على كل ذلك حسابا طويلا عريضا لم يصدق منه كثير ولا قليل .

وليست الغلطة في كلتا الحالتين من غلطات التمرينات المدرسية التي تفرق نمرة هنا أو نمرة هناك ، ولكنها الغلطة التي تزول بها دول وتشقى بها شعوب ·

ان الشيوعية مذهب غير قابل للتنفيذ في نطاق واسع ولا الى زمن بعيد ·

ولكن ما معنى هذه الحقيقة التي لا شك فيها ؟ •

معناها المحقق أن الشيوعية تتحول شيئا فشيئا عن مبادئها الأولى ، وأنها تخفق اذا هي حاولت أن ترغم الأمم على قبولها ·

روز اليوسف ١٠/٥/٥٤١٠ ٠

هذه هى النتيجة المعقولة لأخطا ءالمبادىء الشيوعية ، وقد ظهرت بوادر هذه النتيجة فرأينا الشيوعيين يتحولون عن مبادئهم الكبرى في مسالة الملكية ومسألة الاسرة ومسألة الدين ومسألة الميراث وغيرها من القواعد الأساسية التى قامت عليها الدعوة الماركسية ،

كذلك ظهرت بوادر هذه النتيجة في الغاء الدولية الثالثة وعدولالحكومة الروسية عن الدعوة الصريحة الى المذهب الماركسي في البلاد الخارجية الما أن الشيوعيين يثورون على حكوماتهم لأن المبادىء الماركسية خاطئة فهو شيء آخر لا موجب لافتراضه ولا لتقديره ، بل هناك موجبات كثيرة للشك فيه ان لم نقل للجزم ببطلانه ،

فالشيوعيون لا يؤمنون بخطأ الماركسية ولا برجحان المذاهب الأخرى الموروثة ، فهم يثورون للدفاع عنها ولا يثورون لهدمها والانتفاض عليها ، وكل من يحمل السلاح في روسيا فهو رجل بين السادسة عشرة والخامسة والاربعين اليوم لم يكن والاربعين الا في النادر القليل ، ومن بلغ الخامسة والاربعين اليوم لم يكن يتجاوز السابعة عشرة يوم قامت الحكومة الحمراء في روسيا قبل ثمان وعشرين سنة على أعقاب الحرب العالمية الماضية ، ومن لم يبلغها نهو وليد في ظل الحكومة الحمراء أو ناشىء على يديها ، ومعنى ذلك أنهم نظروا الى الدنيا فلم ينظروا فيها شيئا غير الشيوعية ولم يسمعوا غير الاشادة بفضلها والزراية على الذاهب الأخرى ، ولم يتسع لهمالمجال قط للموازنة بينها وبين تلك المذاهب ثم تفضيل تلك المذاهب عليها .

فليس أحمق ممن يخطر على باله أن هؤلاء جميعا يثورون على حكومتهم وينصرون العدو الأجنبى عليها ، ولا سيما اذا كان ذلك العدو قديم العداوة للجنس السلافى كله ، وكان هو المغير المعتدى فى هذه المرة بغير سبب واضح أو معذرة معقولة ، ولم يعرف عن الروسيين قط أنهم جبناء فى حروب الدفاع عن الوطن المهدد ، وان كانوا لا يشعرون بالحماسة القوية فى حروب الهجوم .

#### \*\*\*

ولم يجهل هتلر قدرة « اللغز الأحمر » على المقاومة وكفى ·

ولكنه قد جهل قدرة الأمم الديمقراطية على مقاومة الشيوعية بوسائلها التى لا تحسنها الحكومات النازية ·

والواقع أن تهويل هتلر « بالبعبع الأحمر » على الأمم الديمقراطية لن يفسر في باطنه لأمر واحد ·

لقد بلغ من ايمانه بهول هذا « البعبع » أنه توهم أن رسوله « هس » لا يلبث أن ينزل بالجزر البريطانية ويعرض على أهلها عزم النازيين على محاربة روسيا الحمراء حتى ينسوا خطره ولا يذكروا شيئا غير ذلك الخطر الأحمر الذي ترتعد له الفرائض وتزيغ الأبصار •

ورسخت فى ذهنه الكليل وأذهان أعوانه المخبولين هذه العقيدة حتى خيل الى « هيملر ، فى اللحظة الأخيرة أن الأمم الديمقراطية تصافحه وتصالحه اذا رفع لها شبح « البعبع ، من جديد بعد أن وصل البعبع الى برلين ·

لم كل هذا الايمان بهول الشيوعية وخطرها ؟

انه يخافها كل هذا الخوف لأنه يعلم أن وسائله في مقاومتها كاذبة خادعة ، وانه لم يصنع شيئا يعصمه منها ويحول بينها وبين النجاح في بلاده متى وصلت اليها •

لأن وسيلة النازيين الى علاج مشكلة العمال العاطلين كانت حيلة عاجزة وخيمة العاقبة لا يعيى بها أحد من الناس حيثما أرادها

كانت وسيلتهم كلها فى علاج مشكلة البطالة تشغيل العمال فى مصانع السيلاح · وبلغ من سخف بعض الناس يومئذ أنهم ضربوا المثل بهذه البراعة للأمم الديمقراطية ، كأنها كانت تعيى بها ولا تستطيعها ·

مع أن الديمقراطية قد شغلت في مصانع الحرب عشرة أضعاف أولئك العمال الألمانيين والايطاليين حين أدارت مصانعها على السلاح والذخيرة ·

فليست هى معجزة نازية أو فاشية ولكنها حيلة عجز وحيلة ديسورة. لكل من يريد ، ولم يطل بها الزمن حتى تبين للعالم كله أن النازيين والفاشيين قد أعطوا العمال موتا زؤاما ولم يعطوهم عملا يعيشون به أو يعيش به أبناؤهم من بعدهم ، وأنهم خربوا بلادهم وسفكوا دماءهم ونشروا البطالة والعوز بين كبارهم وصلغارهم من جراء ذلك التدبير العقيم ... بل الوخيم الذي يلد الفقر والمرض والموت والبوار .

ولا نقول ذلك اليوم لأن الخاتمة قد ظهرت للعيان ظهورا لا يقبل الشك والجدال ، ولكننا قلناه قبل نشوب الحرب وبعد نشوبها ، وكررناه في كتاب متلر في الميزان (١) يوم كان هتلر يقتحم المعاقل ويجترف السدود ويلقى التصفيق والتهليل من السخفاء والمغفلين وهم في هذه الدنيا غير قليلين ت

<sup>(</sup>١) كتاب للمؤلف صدر سنة ١٩٣٩ ٠

#### فكتبنا يومنذ نقول في صفحة ١٨٢ :

« وجلية الأمر أن النازيين عالجوا البطالة بتشغيل العاطلين جنودا في الجيش ، ورقباء في ديوان الجاسوسية ، وعمالا في مصانع السلاح والذخيرة ، ونزلاء في معسكرات الاعتقال ، وأجراء بأنصاف أجور وأرباع أجور ، وكل علاج من هذه العلاجات يؤدي الى كارثة مطبقة تهون الى جانبها كارثة البطالة ٠٠٠ لأن تشغيل المصانع بالسلاح والذخيرة لا بد أن يقف أو يدوم نفان وقف فهناك صدمة الركود المفاجيء وكارثة البطالة من جديد ، وأن دام فهناك دوام الكساد ورخص العملة وضرورة البحث عن مصرف للسلاح في القتال والتخريب ٠٠٠ »

#### ثم قلنا بعد صفحتين :

« وهكذا مشكلة البطالة مثلا في البلاد الديمقراطية ، فان هذه البلاد لم تحسم داءها حتى الساعة ، ولا تزال تعالجها بالاعانات تارة وانشاء أعمال الاصلاح والتعمير تارة أخرى ، الى ما شابه ذلك من المسكنات والملطفات ، ولكنها مسكنات الطب وليست بمسكنات الشعوذة ، ثم هي حيرة سليمة المغبة وليست بدواء كاذب يخلق الى جانبه عدة أدواء ٠٠٠٠ »

فالنازيون كانوا يهولون « بالبعبع » الأحمر كل ذلك التهويل لأنهم

لكن الديقراطية تعالج تلك المشكلة كما أسلفنا معالجة الأطباء لا معالجة المشعوذين ، وتستطيع أن تقاوم الشيوعية بالتدبير السليم الموثوق به حين يرجف منها النازيون فيخوفون بها الناس كما يخافون ·

يعلمون عجزهم عن مقاومته وتدجيلهم الوخيم في علاج مشكلة البطالة ٠

لقد كان اللغز الأحمر أخطر على القوم من لغز أبى الهول الذى قيل في أساطير الأغدمين أنه يقتل من يعجزون عن فهمه وحله بضربة ماضية ·

وقد أخطأوا فهمه وأخطأوا حله فهلكوا ، وانها لعبرة عالمية كبرى تستحق من أقلامنا وعقولنا وقفة طويلة بل وقفات جد طوال ، لأننا نريد أن يذكر أبناء الشرق دائما هذه العبرة البالغة ، فلا تغرهم المذاهب الدكتاتورية وهى تغلط الغلطة الواحدة في رأس واحد من رؤوسها فتعصف بجهود الملايين ، ولأننا من الجانب الآخر نواجه مشكلات كثيرة في الستقبل القريب ٠٠٠

فلنكن على حذر لل أشد الحذر للمن علاج الشعوذة والتدجيل ، فهو علاج ميسر لمن شاء ولكنه يميت المريض ولا يغنى عن الأطباء •

# الشيوعية ٠٠ عقيدة ونبوءة

بين كل ألف يتكلمون عن الشيوعية لا تجد أكثر من عشرة يعرفون شيئا عنها ولا تجد أكثر من واحد يفهمها على حقيقتها أو ما يفرب من حقيقتها وربما كانت المبالغة في هذا القول الى جانب الزيادة لا الى جانب النقصان •

فالقول الشائع على الألسنة ان الشيوعية برنامج اصلاحى لتحسين أحوال الطبقة الفقيرة ، سواء كان هذا البرنامج على هدى أو على ضلال ولمكن الواقع ان الاصلاح الاجتماعى فى الشيوعية مسألة ثانوية تأتى فى عرض الطريق ولا تأتى على سبيل التوكيد والتحقيق •

أما الشيوعية في حقيقتها فهي عقيدة ونبوءة ، ولا يهمها الاصلاح كما يهمها الناس · يهمها الناس ·

فالعقيدة الشيوعية هي انكار كل شيء في الوجود غير المادة والماديات، فليس للوجود عقل مدبر ولا روح ملهم ، ولكنه مادة في مادة ، ومن مادة الى مادة ، بين الأزل والأبد بغير ابتداء والا انتهاء .

وقد اهتم ماركس وانجلز وغيرهما باثبات هذه الدعوى قبل اهتمامهم بأى اصلاح وأى تحسين فى أحوال الطبقات ·

ولهذا سمى مذهبهم بالفلسفة المادية الجدلية أو الثنائية وانصرفت جهودهم قبل كل شيء الى التفسير المادى للتاريخ

فالاديان كلها ان هي الاحبالة منصوبة لتغليب مصالح الأغنياء على مصالح الأغنياء على مصالح الفقراء ·

وهذا مع العلم بأن الأديان جميعا تتضمن من النواهى للأغنياء أضعاف ما تتضمن من النواهى للفقراء ؟ ٠٠٠

والفنون الجميلة وما احتوته من الآداب والبدائع ليست الا تمثيلاً اقتصاديا لأهواء الطبقة الغالبة في المجتمع ، بقوة الاستغلال ·

والأخلاق الانسانية كذلك لم تتولد من شيء غير ما يسمونه بنظام الانتاج على حسب اختلاف العهود .

أخبار اليوم ١٩٤٦/٧/٢٧ ٠

وهكذا تصبح الحياة الانسانية كلها في عرف هذا المذهب عمناورة بورصة أو لعبة سماسرة لا أكثر ولا أقل في هذه السوق السوداء التي تسمي تارة بالكون وتارة بالوجود •

#### هذه هي العقيدة ٠

أما النبوءة فهى أن حرب الطبقات بين أصحاب الأموال والعمال ستنتهى الى بقاء طبقة واحدة وزوال جميع الطبقات الأخرى ، ولا تتحقق نبوءة كارل ماركس الا على هذا الوضع دون سواه ٠

فلو رجد كل صانع فى الأرض عمله ورزقه الذى يغنيه لما رضى الشيوعيون ولا عدلوا عن الثورة وقلب جميع الأوضاع ، لأن المهم عندهم هو تحقيق تلك النبوءة لا تحقيق الاصلاح وتدبير العمل لكل قادر عليه .

ولهذا يهونون كلاصلاح ويتهمون كل برنامج ولا يقنعون بما دون هذه الغاية بحال ، وهى زوال الطبقات وبقاء طبقة واحدة تستمر هكذا الى اخر الزمان ·

ولو عاش « كارل ماركس » لرأى بعينيه أن زوال الطبقات مستحيل ولو بذلت الحكومات في سبيله كل مجهود ·

فان روسيا الشيوعية نفسها مضت عليها بضع سنوات فأصبح فيها ثلاث طبقات تتفاوت في المعيشة والسيادة والنفوذ ، فهناك طبقة القادة وكبار الموظفين ومديري المصانع والدواوين ، وهناك طبقة الفنيين المشهورين باسم « الستخانوفيين » نسبة الى « الكسى ستخانوف » الذي ابتكر الطريقة المعروفة باسمه لزيادة الانتاج ، وهناك طبقة الصناع النقراء وهم يتناولون بطاقات اللطعام والكساء والسكن غير بطاقات هؤلاء وهؤلاء .

فبينما يأكل السادة الكافيار واللحوم والحلوى ويركبون السيارات ويسكنون القصور ، يعيش « المسخرون » عيشة الكفاف ويخضعون فى سكنهم واقامتهم لأوامر الرئيس الذى يوجههم فى العمل والمعيشة كما يثاء ، ويحرهم عليهم الاحتجاج والاضراب لأنه يعاقب كما تعاقب خيانة الدولة بأقسى عقاب .

وليس أدل على حقيقة الحالة التى وصلت اليها تجربة الشيوعية في روسيا من هذه الحواجز التى تقام حول البلاد الروسية وحول كل قطر من الأقطار يدخل في حوزتها •

فمما لا شك فيه أن النجاح لا يتوارى عن الانظار ولا يجب أن يتوارى عنها ٠٠٠ وحسبه أن يظهر للناس فاذا هم مقبلون عليه آخذون بقدوته ، في غير حاجة الى دعاية ولا ترغيب ولا اقناع ٠

ومنذ أيام كنا نتذاكر حديث المذاهب الاجتماعية مع بعض الزملاء في مجلس الشيوخ فقلت: اننى لا أقترح على الحكومة غير طريقة واحدة لمقاومة الشيوعية تغنيها عن كل طريقة ، وهي أيفاد ألف مصرى من مختلف الطبقات والأعمار الى البلاد الروسية · فاذا قبلتهم الحكومة السوفيتية شهدوا الأمور بأعينهم وعادوا الى شعوب الشرق بمقطع الحق المبين في هذه الدعايات والأوهام ، واذا رفضتهم علم الشرقيون جميعا أن التجربة تحتاج الى الستر ولا تحتمل الظهور وأن كل ما يقال عن نجاحها تغرير بالعقول ومناقضة للعيان ·

#### \*\*\*

ومن تصوير الشيوعية على غير حقيقتها أن يقال أن الحجر عليها مخالف لمبادىء الديمقراطية •

فان الشيوعية في دور العمل مؤامرة تنفذ وليست برأى ينشر في حدود الحرية المباحة ·

لان أقوال كارل ماركس وأتباعه صريحة في أن العمل للشيوعية هــو العمل للشيوعية هــو العمل للثورة الدموية ، وأن الشيوعيين يجب أن يتعجلوا الثورة قبل أوانها أذا تأخر هذا الأوان لتأخر الأطوار الصناعية في بعض البلاد .

فالصبر على الشيوعية اذن هو صبر على جريمة فى دور التنفيذ واهمال لجميع القوانين ، وليس من الديمقراطية أن تترك الجرائم تحت سمع الحكومات وبصرها الى ان تعصف بالحكومة وبالمجتمع وبالشرائع كلها على السواء ٠

هذه خلاصة موجزة لحقيقة الشيوعية ، فهى مادية خانقة ونبوءة كأنبة ولا شأن لها بالاصلاح الاجتماعي المزعوم الافي عرض الطريق .

واذا كان اقفال الأبواب على روسيا الشيوعية دليلا محسوسا على حقيقتها فهناك دليل محسوس على روحها لا يقل عن هذا الدليل في الوضوح والثبوت ·

ففى عهد الاستبداد القيصرى نبغ فى روسيا عشرات من الكتاب والادبياء العالمين أمثال تولستوى ودستيفسكى ونرجنيف وشيخونه وارتزيباشف وجوركى وبوشكين وجوجول واخوان هذا الطراز

فأين هو الأديب العالمي الذي نبغ في ظل الشيوعية مع كثرة الكتب اللتي يطبعونها هناك ؟ ٠

لقد نبغ بعض الأدباء الشيوعيين نبوغا محليا لا يستحق الشهرة في أرجاء العالم ، فانتحر اثنان من أكبرهم وهما مياكوفسكي ويسنين ومات امامهم اسكندر بلوك ميتة مشتبها فيها ٠٠٠ وهو في ضحوة الشباب ٠

ومعنى ذلك أن ظل الشيوعية المادى أشد خنقا لروح الأمة من استبداد القياصرة ، على الرغم من كثرة القراءة ووفرة المطبوعات ٠

وموضع العجب عند بعض الناس أن يوجد بين الشيوعيين صهيونيون أصحاب ملايين و وانما يعجب المتعجب من هذا لاعتقاده أن الشيوعية والثروة المالية ضدان لا يجتمعان والثروة المالية ضدان لا يجتمعان

ولكن الواقع أن اشتغال الصهيونى صاحب الملايين بالدعوة الشيوعية مسألة طبيعية معقولة ليس فيها موضع للعجب على وجه من الوجوه ·

فالشيوعية تريح الصهيونيين من أكبر العقبات التى تحول بينه وبين السيادة على العالم وهي عقبة الأديان وعقبة الأوطان ·

والصهيونيون لا يصدقون فى دخيلة نفوسهم أن الشيوعية تقضى على سلطان الأموال ولا على الحيل الاقتصادية ، فاذا استراحوا من مقاومة الأديان لهم ووقوف الأوطان فى وجوههم لم يبق بعد ذلك حائل بينهم وبين السيادة على العالم عن طريق الحيل الاقتصادية واللعب بالصفقات بين الشعوب .

ومتى أضفنا الى ذلك أن الصهيونى الشيوعى لا ينفق من ماله بل ينفق من ماله بل ينفق من مال غيره ويستفيد كما يستفيد الوسيط الماهر بين الأخذ والعطاء فقد زال العجب كله وأصبحت الشيوعية نوعا من الصفقات التى تدر المكسب الجزيل على طلاب الارباح .

على أنك تلقى نظرة واحدة الى الصهيونى الذى ينشر الشيوعية غى مصر والشرق فتعلم أنه فريسة لعلة نفسية تدفعه الى هذه الحركة وان لم تدفعه اليها سليقة السمسرة وعقيدة الصهيونية ·

فهو من الخلائق المهزولة المسوخة التي تشعر أبدا « بمركب النفص » ولا تستمرىء الحياة الطبيعية كما يستمرئها الأصحاء ذوو الخلق السوى والفطرة المستقيمة ، وأمثال هؤلاء يطلبون تعويض النقص وينقمون على كل موجود ، وتستهويهم كل حركة تفسد الجو وتعجل بالمهدم والانقلاب ·

ويندر أن ترى شيوعيا لا ينطوى على مركب النقص ودخيلة الحقد

والكراهية ، فأنهم ينبعثون في حركتهم عن كراهة للأقوياء والاغنياء لا عن محبة للضعفاء والفقراء ، وحسبك أن تعرفهم في حياتهم الشخصية لتعرف أنهم لا يدعون الى خير ولا يهتمون بخير ، وأن مستقبل النوع الانساني عندهم لا يساوى شيئا أذا اشتفت صدورهم من الحسد وشبعوا من شهوة الهدم والتخريب .

فمن أراد أن يضع الشيوعية الماركسية فى موضعها الصحيح فليضعها الى جانب النبوءات والعقائد ولا يحسبها مع المذاهب الفلسفية وبرامج الاصلاح ٠

ولكنها نبوءة كاذبة وعقيدة لا تشرف الانسان ٠٠٠ لأنها تعتمد علي الخس ما فيه وهو الحسد والشر وانكار كل شيء في الحياة غير ضرورات المادة ومطالب الحيوان ٠

ولو ظهرت عقيدة بين البهائم العجماء لما كانت أقل من هذه العقيدة « الوسخة » لا في المقاصد ولا في الأصول ·

# الى المتعسلمين

من تزوير الشيوعيين أنهم يخاطبون كل فئة من الناس بالاسم الذي يروق تلك الفئة ويناسب معلوماتها

فهم يتسمون باسم « التقدميين » اذا خاطبوا طوائف الشبان المنعلمين، لان الشباب المتعلم تستهويه كلمة التقدم وتعجبه دعوة الارتقاء ·

أما الحقيقة العلمية التي يقوم عليها الدليل من الواقع ، غهى أن الشيوعية أسوأ مظاهر الرجعية بالنسبة الى الانسان ، ساواء نظرنا الى الماضى أو نظرنا الى المستقبل الذي يبشر به الشيوعيون •

فاذا نظرنا الى الماضى فليس فى المذاهب الفكرية مذهب يرجع بالانسان الى نكسة الله المنسبة الله المنسبع المنسبة المناسبة الله المنسبع المنسبة المناسبة المناسبة

فليس مى الشيوعية عقيدة واحدة لا تصلح لأن يدين بها الحيوان الأعجم ، ان كان للحيوان الأعجم نصيب من الاء الد أو تكوين الآراء · لأن الحيوان يستطيع أن يؤمن بان الحياة لمها « علف ، وحظيرة ، وأنه لا حاجة فيها الى الاسرة ولا الى الوطن ولا الى الدين ولا الى ناموس للاخلاق ولا الى تفاوت بين الاقدار ·

لا مانع عند بقرة من البقرات تؤمن بها « التقدم » المزعوم لأنه لا يتطلب منها أن ترتقى خطوة واحدة وراء منزلة البقر السائم ، وقد تنحدر عن هذه المنزلة درجات الى ما دون درجة « الفقاريات » ولا بمننع عليها بعد هذا الانحدار أن تؤمن بكل ما يؤمن به الشيوعيون !

أما اذا نظرنا الى المستقبل فليس فى مذاهب العقول مذهب أشد انكاراً للتطور من الشيوعية ، لانها تنادى بأن الشيوعية هى نهاية التطور فى الاجتماع البشرى فلا يزال الناس بعدها ألوف السنين ، بل ملايين السنين ، وهم واقفون عند هذا الطور بغير حساب لعوامل النفوس ردوافع الحياة ،

واذا اقتربنا من الماضى القريب ولم نذهب بالرجعية الى مرتبة الحيوان، فالشيوعيون لا يسمحون لعقل من العقول أن يكشف حقيقة جديدة تخالف « الوحى الأخير ، الذى تنزل على عقل كارل ماركس في أواسط القرر التاسع عشر :

اشرنا في مقال سابق اشارة موجزة الى مؤتمر علم التوليد الذي اجتمع في لننجراد سنة ١٩٣٢ وقرر أن تجارب علم التوليد وتطعيم النبات ينبغي أن توافق قواعد المادية الثنائية ، التي قررها كارل ماركس وختم بها علم الانسان الى نهاية الزمان •

وفى كل بلد تختلف أراء العلماء وتنطلق الحرية لهم فى البحوث العلمية يتقدمون فيها مع تقدم العلم ووسائل الاختبار ·

لكن العائم الذى يهديه البحث فى روسيا الى كشف علمى يخالف مذهب كارل ماركس جزاؤه الموت أو النفى أو الاعتقال ·

وهكذا كان جزاء « فايلوف » فانه حكم عليه بالاعدام ، وجزاء ليفتسكى استاذ علم الخلايا وتلميذه أفديلوف فانهما سجنا في معسكرات الاعتقال ، وجزاء شتفريكوف وافرويمسون • فقد نفيا الى مجاهل سيبيريا ، وجزاء أجول وفرى فقد نفذ فيهما حكم الموت ، ولحق بهما لفيت واليجن رغيرهم من علماء البحوث الطبية والنباتية وبخاصة علوم الخلايا والتوليد ، لانها العلوم التي كذبت نظريات كارل ماركس التي لا يجوز للعقل البشرى أن يكشف نظرية غيرها ، من طريق البحث أو طريق التفكير •

هذه أسماء نسوقها للمتعلمين من الاطباء خاصة ، لأنهم يستطيمون أن يتبعوها في مراجع بحوثها ، أو يستطيعون أن يسألوا عنها أولئك الدجائين الذين يتسمون أمامهم باسم التقدميين وطلاب الارتقاء •

أكثر من خمسين عالما قتلوا أو سجنوا أو سيقوا الى المنفى السحيق، لأن بحوثهم لا توافق الوحى المنزل على كارل ماركس فى أواسط القرن الناسع عشر ، وهكذا ينبغى أن تكون الحرية العقلية : حرية التقدميين وذوى الآراء التى تنطلق من جميع القيود .

#### \*\*\*

فاذا تحولنا من جانب البحث العلمى الى جانب الفن والادب ، فلا حاجة بنا الى أكثر من الحقيقة الماثلة التى لا يستطيع أجرأ الكذابين من الشيوعيين أن يبعث الشك الى حرف واحد من حروفها ، وهذه هى الحقيقة :

ان ايسنين أشعر الفلاحين من الشيوعيين مات منتحرا •

مايكفوسكي أشعر الصناع من الشيوعيين مات منتحرا •

اسكندر بلوك أكبر ادباء الشيوعيين في هذا الجيل قتل في حادث مريب •

بونين الدَاتب الروسى الذي استحق جائزة نوبل هارب من البلاد الروسية ·

ولا ينقضى عام واحد دون أن يصدر الامر الحاسم من الرقابة بمصادرة كاتب أو كتاب على المرابعة المصادرة المرابع المرابع المرابع المرابع المربعة الم

وزملائه يقترن به أمر الى المطابع والصحف بتحريم طبع الكتب التى يؤلفونها وتحريم التعقيب عليها

فان لم يكن هذا كافيا فليرجع « التقدميون » المزعومون الى نتاج روسيا من الادب فى عصر « التقدم والارتقاء » •

لقد أنجبت روسيا القيصرية أدباء عالميين من طراز دستيفسكى وتولستوى وترجنيف وبوشكين واندرييف وشيكوف وغيرهم من الكتاب والشعراء

أنجبتهم في عهد الامية والاستبداد ٠

فأين هم أدباء الروس العالميون اليوم ؟

أين هم مع ازدحام العالم بالناشرين المسخرين لنشر الآداب الشيوعية في كل بقعة من بقاع المعمورة ؟

لم تنجب روسيا الشيوعية أديبا فردا من طراز هؤلاء ٠

لأن ظلام القيصرية أرحم بالمواهب الانسانية من مذهب يمسخ الانسان ويهبط به الى مراغة الحشرات ·

أيها الشبان المتعلمون ان الذي يخاطبكم رجل لم يكن من اصحاب القصور ولمن يكون ·

ولم يكن من اصحاب التركات ولن يكون •

ولم يكن من أصحاب الأموال ولن يكون •

وأن الشبوعية لن تضيره من جهة المال ، بل لعلها تغدقه عليه كمهة تغدقه عليه كمهة تغدقه على دعاتها المأجورين •

انما تضيره الشيوعية في شيء واحد ، وهو كرامته الانسانية وليس في العالم شيء بعدها يحرص عليه انسان '

وهذه هى الوقائع ، وهذه هى حقيقة الحال عند هـؤلاء التقدميين . فصدقوها أو لا تصدقوها فما نحن ممن يستجدى التصديق أو نبسط أليد سائليه ممن يحتآج اليه ٠

انما يعنيكم أنتم أن تختاروا بين الآدمية وبين مسخ الآدمية ، وان تعرفوا أين طريق النكسة وأين طريق الارتقاء .

### الى العمال

خاطبنا طلاب العلم في مقال سابق عن الدعاوى الباطلة التي ينشرها دعاة الشيوعية بين الطلبة باسم « التقدميين » ·

ونوجه الخطاب اليوم الى طوائف العمال فنقصر القول على المقائق التى تعنيهم من الدعاية الشيوعية ونتحدى من شاء من الشيوعيين أن ينقض حقيقة واحدة منها ، لأنها قائمة مخسوسة لا تحتاج الى دليل وهى :

۱ ـ لا تقل ساعات العمل في البلاد الروسية عن ثماني ساعات في اليوم ، وتزيد حتى تبلغ اثنتي عشرة ساعة في الصناعات الكبري ·

٢ \_ ليس للعامل حق في اختيار المصنع الذي يعمل فيه ٠

فاذا خرج من مصنعه بغير اذن المدير الذى يشرف عليه لم يسمع لمه بالعمل فى مصنع آخر ، ويحرم فى هذه الحالة من بطاقات المسكن والمليس والطعام •

٣ ـ الاضراب محرم في البلاد الروسية ، ويعاقب عليه بعقوبة التغريب sabotage

والبلاد الروسية هي البلاد الوحيدة التي لم يقع فيها اضراب واحسد من قبل الحرب العالمية ببضع سنوات ·

٤ ـ مساكن العمال فى عنابر مزدحمة تختارها ادارة المصنع لهم ولا يسمح لهم بتبديلها • ويسكن المديرون فى البيوت المستقلة وقصور الضواحى المحيطة بالمدن ، وتخصيص لهم السيارات للانتقال ن ا ن وضواحيها •

٥ ــ تصرف الجرايات فى البلاد الروسية على ثلاث طبقات طبقة تشتمل على اللحم والخضر والفاكهة « والكافيار ، أحيانا فى الوجبات الثلاث، وطبقة تشتمل على هذه الأصناف فى بعض الوجبات ، وطبقة لا تزيد على الخبر والحساء وبعض اللحوم أياما فى الأسبوع .

٦ \_ يحاسب العامل بالقطعة في كثير من الصناعات ، ويضطر الى العمل ساعات بعد عمله اليومي لزيادة الأجر من طريق زيادة الانتاج •

الأساس ١٩٤٨/٤/١٦ .

٧٠ ــ يقرل دعاة الشيرعية في دعاياتهم أن القصور والبساتين والضياع الواسعة ستصبح كلها ملكا للعامل أذا انتشرت الشيوعية في بلادهم •

والحقيقة أنه لا يوجد في روسيا بيت واحد يملكه عامل واحد •

ومن أنكر هذه الحقيقة من دعاة الشيوعية فليذكر موقع هذا البيت واسم العامل الذي يملكه اذا استطاع ، وهو لا يستطيع ، لأن الملكية محرمة على العمال ، ويعتبر الفلاح الذي يقيم في مسكن ريفي مستأجرا لسذلك المسكن ما دام يعمل في الحقل المشترك بأمر الحكومة •

۸ ـ حالة العمال في البلاد الروسية أسوا جدا من حالتهم في البلدان التي يسمونها بالبلدان « الراسمالية »

ولهذا تأبى حكومة روسيا أن يخرج عمالها الى البلاد الأجببية ليطلعوا على حقيقة مذه الحال ، وتعنع الدخول الى بلادها من الخارج خوفا من ظهور هذه الحقيقة ·

وقد حجزت ألوف الجنود الروسيين في الموانى ، والمعسكرات المعزولة بعد عودتهم من الميادين المخارجية ، لتحول بين الشعب وبين الاطلاع على شئون العالم كما عرفها أولئك الجنود •

ولمو كانت روسيا « نعيم العمال » كما يشيعون لفتحت أبوابها لمن يشاء الخروج منها والدخول اليها وكان ذلك أفعل وأجدى فى نشر الشيوعية من انفاق الملايين وتدبير الدسائس لترويج الدعوة الى ذلك « النعيم » المزعوم

٩ ـ بعد الدفعة الأولى لهجرة الأرمن عن البلاد المصرية ، لم يسافر
 أحد من الباقين في هذه البلاد •

ولمو كانت الحالة هناك مما يسر المهاجرين لهاجرت بعد تلك الدفعة دفعات

ولكن الواقع أن الأخبار التي وردت من المهاجرين لا تشجع المقيين هنا على اللحاق بهم في ذلك النعيم المزعوم ·

وعلى الرغم من الرقابة المفروضة على الرسائل والأنباء لم يعدم المهاجرون وسيلة لمنقل الحقيقة الى اخوانهم في البلاد المصرية ·

ومن تلك الوسائل أن أحد المهاجرين كتب الى أقاربه هنا يستحثهم على اللحاق به ، بعد تزويج ولدهم الوحيد ، ولم يكن هذا الولد الوحيد يتجاوز من العمر ثلاث سنوات •

#### ففهموا المقصود ، وعولوا على البقاء

١٠ ليس في الكرة الأرضية كلها حاكم فرد غير « الرفيق » ستالين حاكم البلاد الروسية الوحيد •

وليس في الكرة الأرضية ملك ولا رئيس جمهورية ولا دكتاتور تولى الأمر اثنتين وعشرين سنة ، منفردا بالسلطة المطلقة كما انفرد بها هذا و الرفيق ،

ومعنى ذلك واحدة من اثنتين : قاما ان الجمهوريات الســوفيتية ـ وعدد سكانها مائة وثمانون مليونا ـ قد خلقت من الصالحين للحكومة ، واما أن الحكم هناك للبطش والغدر والاستبداد ·

۱۱ ـ ليس فى الكرة الأرضية حكومة واحدة تستولى على جميع أرباح العمل غير الحكومة الروسية فهى الرأسمالية التى لا يدانيها فى تسخيرالعمال احد من « الرأسماليين »

۱۲ ـ لو كانت الشيوعية تحارب الرأسمالية حقا وتقضى عليها حقا لبقى على العمال أن يسألوا أنفسهم: لماذا يُحالفها اليهود في كل مكان وهم قوم لا عمل لهم في تاريخهم كله غير تدبير المال وجمع رؤوس الأموال ؟؟

هذه حقائق بینة بنفسها لمن شاء أن یشهدها بعینیه ویلمسها بیدیه ، ولمن شاء بعد ذلك ما یشاء ۰

### الى الحقوقيين

وجهنا الخطاب في مقالين سابقين الى الطلبة والعمال عما يعنيهم من دعاوى الشيوعية التى تروجها بينهم ، بما تنتحله لنفسها من الاسماء المختلفة •

وفى هذا المقال نوجه الخطاب الى طلاب الحقوق خاصة ، ورجال القانون عامة ، لأنهم يريدون أن يحكموا للشيوعية أو عليها ، بمقدار ما يجرى فى بلادها من أحكام العدل ويؤثر عنها من نظام القضاء ٠

والشيوعية لم تفد القانون شيئا من جهة المراسم ولا من جهة التشريع •

فالمحكمة الشيوعية تنعقد وليس لها مراسم على الاطلاق ، ولعلهم يبالغون في الغاء المراسم عمدا في كل ما يتصل بهيبة القضاء ·

ليس القضاة الشيوعيون من علماء القانون ، وقد يكون منهم التاجر والصانع والفلاح الصغير ، وكلهم يجلسون للفصل في القضايا بالملابس التي يختارونها · ولو كانت ملابس البيت أو المصنع أو مباذل الأسواق ·

ويدخن القضاة ويشربون القهوة والشاى كما يفعل الآخرون ، لأن الاحترام عندهم تقليد من تقاليد « البرجوازية » أو « الرأسمالية » المنحلة ، فلا محل للاحترام في مجتمع الشيوعيين ! •

وهو كلام يقولونه ولا يفهمونه ولو سألوا أنفسهم عن غاية مدلوله مرة لعرفوا أنه حكم منهم على الشيوعية بأنها شيء حقير •

فهل بطل الاحترام من الدنيا ؟

أليس في الدنيا شيء محترم ؟

ألا يطالب الانسان باحترام موقف أو باحترام انسان ؟

اذا كانت الشيوعية تزيل الاحترام من الدنيا فكفى بذلك مسخا وهوانا للشيوعية •

أما اذا كان فى الدنيا محل للاحترام فلماذا لا يحترم قدس القضاء وهو المكان الذى تتعلق بهيبته هيبة الحق والأمن وهيبة المجتمع كله على أى نظام من النظم أو مذهب من المذاهب ؟

الأساس ٢٢/٤/٨١١ .

لكن الرغبة فى « تسفيل » كل شىء هى شهوة الشيوعيين الغالبة ٠٠٠ وما داموا « ماديين » فهم أعداء التقديس وعشاق التسفيل ٠

وقد يكون من المضمك \_ ومن المفيد \_ في وقت واحد أن نسوق لهذه الشهوة مثلا من أمثلتهم في مجال الأدب والبلاغة ·

فقد أراد شاعر من شعرائهم أن يصف الشمس فى ساعة الغروب، فعز عليه أن يكسوها بسرابيل الفخار والجمال كما يفعل البراجوازيون، وقابل ذلك التفخيم بنقيضه من التسفيل · فقال: انها قد نزلت الى مغيبها وهى حمراء كأنها بركة صغيرة من بول الخيل · · · · !

وهذه القاعدة فى تسفيل كل شىء هى التى يتبعونها فى جميع المراسم والاجراءات التى يراد بها خلع كل مهابة عن قدس القضاء ·

أما التشريع فهو فى جملته من قبيل القضاء العرفى أو قضاء المجالس العرفية ، تطبقه كل محكمة على الوجه الذى تراه ، ما عدا بعض الأوامر والتعليمات التى يلتزمونها فى بعض « الأحوال الشخصية » على الخصوص •

وقد يقال أن ذلك كله لا يهم وانما المهم هو تحقيق العدل في الاحكام • فلا نطيل التمثيل في هذا الباب ، وانما نتخذ الأمثلة من القضايا التي أعلن الشيوعيون أخبارها في أنحاء العالم ، وهي قضايا المتهمين في المسائل السياسية •

ففى كل قضية من هذه القضايا يعترف المتهمون بالذنوب التى تنسب اليهم ، ويبالغون فى تقبيح ذنوبهم واتهام أنفسهم • فاذا سئل أحدهم : هن قعلت هذه الجريمة ؟ كان جوابه فور الساعة نعم • واننى من أجل ذلك لنذل حقير • استحق من المحكمة أقسى العقاب !

مثل هذا الاعتراف غنى عن التعليق •

غنى عن التعليق لأنه يدل على الاكراه والتعذيب •

وغنى عن التعليق لأنه يدل على سخف شديد من أولئك الدين يصطنعونه ويظنون أنه تدبير يجوز على عقول الناس في الأمم الأخرى •

وقد أوعز الشيوعيون الى دعاتهم فى البلاد الاوربية ليدفعوا مسا علق بأذهان الناس من غرابة هذه المحاكمات ·

فقال واحد من هؤلاء الدعاة ـ وهو صهيونى من علماء الاقتصاد فى البلاد الانجليزية ـ أن الاوربيين يستغربون هـذا الأسـلوب من أسـاليب الاعتراف ، لأنهم يجهلون النفسية السلافية ٠٠٠ ولو علموا أنها نفسية مطبوعة عـلى « تعذيب النفس » واتهامها لطول عهدها بالاستبداد ، لما استغربوه ٠

ونسى هذا المضلل أن النفسية السلافية لم تخلق فى هذه السنوات الأخيرة ، بل كانت مخلوقة كما هى فى عهد القياصرة وكانت المحاكم تحاسب المتهمين فينكرون ويصرون على الانكار ، ومنهم المتهمون السياسيون ·

ونسى العالم الصهيونى أيضا أن المحاكمات من هذا القبيل قد حدثت في بلاد السلافيين حينما استولى الشيوعيون على سلطة الحكومة ، فاعترف المتهمون هناك على هذا الأسلوب العجيب من أساليب الاعتراف ·

انما الحقيقة كما أذاعها الهاربون من البلاد الشيوعية هي أن المتهم هناك يسام ألوانا من العذاب لا تطيقها البنية البشرية ، وتستهين بالموت العاجل في سبيل الخلاص منها •

ومن ذلك أنه يوضع فى حجرة معرضة لتكييف الهواء ، فترفع الحرارة حتى تبلغ حد الانفاض وتنزل على أثر ذلك حتى تبلغ حد الانفاض والقشعريرة ، ويتكرر ذلك فى الليل والنهار عدة مرات •

ومن ذاك أنهم يحقنونه ببعض المواد التى تشل الارادة ، وهى مواد معروفة عند الاطباء يحتالون بها أحيانا على أنطاق من يتظاهرون بالخزس أو البكم وهم قادرون على السمع والكلام ·

ومن ذاك أنهم يهددونه بتعذيب أهله وأبنائه ، ويعرضونهم فعلا للعذاب الأليم بين يديه •

ومن شك فى امكان ذلك فلا حاجة به الى رحلة طويلة يعرف منها ماتستبيحه أخلاق الشيوعيين وما لا تستبيحه بل حسبه أن يذكر أن مظاهرة و قصر العينى ، من تدبير الشيوعيين ، وأن هذه المظاهرة كانت قائمة على تجويع المرضى والابرياء وحرمانهم ما هم فى أشد الحاجة اليه من الدواء والاسعاف .

حسبه أن يذكر ذلك ليعلم ما يفعله الشيوعيون وهم مطلقون من كل قيد آمنون من كل عقاب •

وكل أولئك مطابق للمبدأ الأصيل الذي تقوم عليه الشيوعية أو المادية الثنائية ، وهمان ليس لهما وجود • وانما القانون مصلحة خاصة تغرضها الطبقة الحاكمة ، وكل ما حقق تلك المصلحة فهو العدل الواجب في المجتمع الذي تحكمه تلك الطبقة وهكذا ينبغي أن يكون العدل في المجتمع الذي تحكمه والبرولتاريات » أو الصعاليك • فكل عمل من أعمال القسوة والغدر مباح في هذا السبيل!

هذا هو العدل ، وهذا هو الحق ، في عرف الشيوعية ، وهي بهدا الميزان ميزان ، محكوم عليها في عرف الآدميين •

# الاسلام والشيوعية

جاء في أبناء العاصمة الانجليزية أن التقارير التي تلقاها مؤتمر الشرق الأوسط الذي ينعقد فيها الآن تدل على أن الشيوعية تبدى في البلدان العربية نشاطا لا نظير له في البلدان الأخرى ، وان أصحاب تلك التقارير يميلون الى استبعاد الرأى القائل بحصانة البلاد الاسلامية من الشيوعية ، لأن الاسلام والشيوعية لا يتفقان ، فان الشيوعيين كثيرا ما استغلوا الجماعات الاسلامية الدينية في بث التعاليم التي تناهض الغربيين الملاحدة من عباد الدينار ،

اما أن الشيوعية تخص بلاد العرب والمسلمين بنصيب ممتاز من دعايتها فليس بالخبر الجديد · لأن الواقع يظهره والكل يتوقعه ما دامت بلاد العرب والمسلمين ملتقى القارات من جهة ومركز الامامة لمئات الملايين في آسيها وافريقية من جهة أخرى ·

كذلك ليس بالجديد أن الدين الاسلامي يعوق الشيوعية عن نشر دعوتها أو الترويج لأغراضها ·

فأن الدين الاسلامي يعوق الشيوعية ، بل هو أكبر عائق في طريقها على تقدير واحد ، ليس هو مع الأسف بالتقدير الصحيح ·

ان الاسلام أكبر عائق في طريق الشيوعية اذا كانت هذه الشيوعية مذهبا محترما يعتمد على الاقناع بفكرة لا محيد عنها ·

ففى هذه الحالة تصطدم الشيوعية بعقائد الاسلام فى كل عقيدة منها ويتعذر على الداعى الشيوعي أن يواجه المسلم بفكرته وهو عالم باحكام دينه

ولكن الواقع أن الشيوعية « مؤامرة ترمى الى تنفيذ جريمة كبيرة » لهدم الحضارة القائمة ، وليست هى بدعوة محترمة تعتمد على أفكار واضحة لا تحيد عنها ٠

هى مؤامرة يتوسل أصحابها بكل وسيلة نتنفيذ الجريمة التى يدبرونها ، فلا يبالون خداع الناس عن عقائدهم ولا يتورعون فى تصوير مذهبهم على اية صورة تضمن له القبول عند طائفة من الناس ، ولو اتخذوا له صورتين متناقضتين تختلفان مع اختلاف الزمن أو اختلاف البلاد •

<sup>-</sup> الاساس ٢٥/٧/٢٥

فالشيوعيون يكفرون بالوطنية ويعتبرونها حيلة من حيل اصحاب الأموال لتسخير العمال ، ولكنهم ينفخون في جذوة الوطنية كلما حاربوا دولة من الدول التي يتنازعونها • كما صنعوا في الصين قبل الحرب العائية وما ذالوا يصنعون فيها الى زمن قريب لا يتجاوز بضعة أشهر ، حين تغلبت كفة الشيوعيين هناك على كفة « الوظنيين » •

وقد صنعوا مثل هذا في فلسطين قبل نهاية الانتداب البريطاني وبعد انتائه والمنائة على التحالي والمنائة وا

وهم يجرون في خداعهم وتمويههم على هذه السنة كلما احتاجوا الى محالفة الاديان بين من يعتقدونها •

وقد يخلقون الجماعات الدينية التى تظهر غير ما تبطن وتعمل لنشر الشيوعية والتمهيد لها ، وهى تتراءى للناس فى مظهر الغيرة على الدين والجهاد فى سبيله •

وعندنا نحن شاهد قريب على هذه المخادعة بالدعوة الدينية من تلك العصابة التى قامت على نظام العصابات الشيوعية في أساليبها ووسائلها وتلقت منها العدة والعتاد وعملت على خدمتها باشاعة الفوضى ونشر الفتنة والقلق والاضطراب .

فالدعوة التى تقوم على فكرة تقف فى سبيلها الفكرة ، وتقف فى سبيلها العقيدة •

أما الدعوة التى تتحول الى مؤامرة مصرة على تنفيذ جريمتها الكبرى بكل وسيلة والاحتيال لمها بكل حيلة والتمثل من أجلها فى كل صورة ، فانما تحارب كما تحارب المؤامرات ·

انما تحارب بقوة القانون ويقظة الساهرين على استقرار النظام •

واذا قبل أن محاربة الشيوعية بالقانون وحده لا تكفى فيجب فى هذه الحالة أن نفرق بين الشيوعية نفسها وبين الدعوة الى الشيوعية •

فمحاربة الشيوعية نفسها انما تكون باصلاح المعيشة ونشر الرضا والطمأنينة ومنع أسباب الشكوى والامتعاض بين الطبقات الفقيرة على المخصوص

فلن تحارب الشيوعية نفسها بسلاح أمضى من هذا السلاح ، ولن يفلع بسلاح آخر في محاربتها ولو تضافرت على تأييده جميع القوانيين ·

اما الدعوة الى الشيوعية فلن يمنعها اصلاح المعيشة بل يزيدها ريثير الصحابها ويستحثهم أبدا الى مضاعفة الجهد واختالق أسباب جاديدة للتحريض والتهييج •

فلا يطلبون اذن صلاح حال الفقير بل يعمدون الى صاحب المعاش المصافي المصافي المصافي المصافي المصافي المصمون ويثيرونه على من هو ارفه منه معاشا ليحسده وينقم عليه

ولن تستغنى المجتمعات عن سلاح القانون فى محاربة هؤلاء المفسدين على المتعدد على تنفيذ جريمة وليسوا بدعاة الى فكرة يحترمونها ولا يقبلون المخداع فيها

على أن الساسة الدين يبحثون اليوم فى مكافحة الشيوعية ، ويتلقون التقارير من بلدان الشرق الأدنى عن نشاطها فيها يحق لهم – بل يحق عليهم – أن يستوفوا تلك التقارير بعض الاستيفاء ليعرفوا مدار الدعوة الشيوعية فى هذه البلدان أن أرادوا أن يعرفوها حق عرفانها

ان مدار الشيوعية في بلدان الشرق الأدنى هو مواقف أولئك الساعمة او هو الطمع الاشعبى الذي يعميهم عن مواجهة الحقيقة ويصيبهم أحيانا بما هو شر من العمى المطبق وهو العمى على حسب المشيئة والاختيار و يبصرون ما يرضيهم ويغمضون عما لا يرضيهم ، وتفتح الشيوعية عيونها جميعا لما يرضى ويسخط على السواء و

وان الشيوعية لتفقد نصف وسائلها على الأقل اذا شاء الساسة الذين . يبحثون اليوم عن مكافحتها ٠٠٠ وانهم ليشاءون ويستطيعون ، فهل يفعلون؟ .

### الصهيونية والشيوعية

بين الصهيونية والشيوعية تحالف ظاهر في هذه الأيام على الخصوص، وعندنا أنه تحالف طبيعي لا غرابة فيه ، ولكنه يبدو غريبا اذا قصرنا النظر على ظواهر الأحوال •

فكثير من أصحاب الملايين الصهيونيين ، يؤيدون الشيوعية وينشرون المدعوة لها ويجتهدون في خدمتها ، مع أن الشيوعية كما يقولون تحارب رؤوس الأموال •

وكثير من الشيوعيين يؤيدون الصهيونية ويساعدونها بما يستطيعون داخل فلسطين وخارجها ، مع أن الصهيونية دعوة دينية ، والشيوعية كما هو معلوم مذهب مادى ينكر الأوطان كما ينكر الأديان •

فلا وطن فى الشيوعية ، لأن الوطنية فى عرف الشيوعيين خدعة من الطبقة الحاكمة لتسخير الطبقات الأخرى فى خدمة مصالحها ·

ولا دين في الشيوعية • لأن الدين عند الشيوعيين حيلة التخدير الشعوب ، أو هو أفيون الشعوب كما يقولون ، ينخدع به الفقراء لينسوا نصيبهم من الدنيا ، انتظارا للنعيم في الدار الآخرة •

فالعجب اذن أن يؤيد الشيوعيون حركة تقوم على الوطن وعلى الدين العجب أن يؤيدوا الصهيونية وهى دعوة الى وطن قومى يحتله أبناء دىن معين ، وهم اليهود •

ولكنه عجب في الظاهر فقط دون الحقيقة ٠

أما اذا نظرنا الى الغاية التى يعمل لها الشيوعيون والصهيونيون فلا عجب فيه على الاطلاق · لأن الغاية واحدة في الدعوتين ·

فالشبيوعية تدعو الى ازالة الأديان والاوطان وانكار كل شيء غير المسائل المادية أو المسائل المالية · ومتى زالت الأديان والأوطان وأصبح الحكم في العالم للمادة وحدها ، فالصهيونية هي التي تقبض على زمام العالم ، ودولة صهيون هي التي تسود فيه ·

<sup>· 1988/</sup>٧/1٧ توانعة

#### وما هي دولة صهيون ؟

أن الصهيونية تنسب الى قمة صهيون التى كان يقيم فيها الملك داود فى بيت المقدس ويعتقد الصهيونيون انهم شعب الله المختار ، وان دولة صهيون ستعود مرة أخرى على الأرض ، لتحكم العالم كله ويعود الأمر الى شعب الله المختار ، فتخضع له جميع الشعوب •

وقد كان كارل ماركس مؤسس الشيوعية المادية ميهوديا ثم تسول الى الديانة المسيحية ، ليخفى أغراضه من دعوته الى مذهبه وهسو فى الحقيقة قد عمل فى خدمة الصهيونية عملا لم يعمله قط أحد من دعاة الصهيونية الظاهرين ولأن الصهيوني لا يقنع أحدا غير اليهود ، ولا يستطيع أن ينشر الدعوة الى سيادة اليهود بين أناس لا ينتمون الى جنس اسرائيل ولا يدينون بالعقائد اليهودية ، ولكن الشيوعي ينشر مذهبه بين جميع الأمم ، ومتى انتشر مذهبه قامت دولة صيهون وحدها ، لأنها لا تجد عائقا في طريقها، بعد زوال الأوطان والأديان ، وقيام الأمر كله على الماديات وقيام الأمر كله على الماديات و

ان كارل ماركس لم يكن قط رجلا معروفا بالرحمة والعطف والمودة في حياته العامة ·

ان أصحابه أنفسهم كانوا يصفونه بجمود العاطفة ، وغلبة الكراهية في نفسه على كل شعور •

ومن الخطأ الشائع أنه نشر مذهبه لنصرة الضعفاء والفقراء •

فالواقع أنه نشر مذهبه لالغاء جميع العقائد الروحية والمثالية ، وتفسين التاريخ كله بشيء واحد وهو المال ، ولذلك سمى مذهبه بالتفسير المادى للتاريخ .

فالتاریخ الانسانی کله ـ فی رأی کارل مارکس ـ هو تاریخ المال •

والعقائد والأديان والأخلاق والفنون والآداب ، كل أولئك لا يعتبر في رأيه الا وسيلة لتغليب مصلحة واحدة ، وهي مصلحة القابضين على زمام المال ·

وقد كان المال في أيدى الفرسان •

ثم أصبح المال في أيدى التجار وأصحاب الصفقات .

ثم أصبح المال في أيدي أصحاب الصناعات ، أو أصحاب المسامل والشركات الصناعية •

ثم يقبض العمال والصناع على زمام المعامل والمسانع فتظهر الشيوعية ، وتنحصر الطبقات كلها في طبقة واحدة ·

ومن هنا جاء اهتمامه بالعمال والصناع •

لم يجىء هذا الاهتمام من طريق العدل والانصاف وانما جاء من طريق الكفر بكل عقيدة غير عقيدة المال وحدد ، أو من طريق الكفر بكل عقيدة غير عقيدة المال وحدد ، أو من طريق الكفر بكل عقيدة غير عقيدة المال وحدد ، أو من طريق الكفر بكل عقيدة غير عقيدة المال وحدد ، أو من طريق الكفر بكل عقيدة غير عقيدة المال وحدد ، أو من طريق الكفر بكل عقيدة غير عقيدة المال وحدد ، أو من طريق الكفر بكل عقيدة غير عقيدة المال وحدد ، أو من طريق الكفر بكل عقيدة غير عقيدة المال وحدد ، أو من طريق الكفر بكل عقيدة غير عقيدة المال وحدد ، أو من طريق الكفر بكل عقيدة غير عقيدة المال وحدد ، أو من طريق الكفر بكل عقيدة غير عقيدة المال وحدد ، أو من طريق الكفر بكل عقيدة غير عقيدة المال وحدد ، أو من طريق الكفر بكل عقيدة غير عقيدة المال وحدد ، أو من طريق الكفر بكل عقيدة غير عقيدة المال وحدد ، أو من طريق الكفر بكل عقيدة غير عقيدة المال وحدد ، أو من طريق الكفر بكل عقيدة غير عقيدة المال وحدد ، أو من طريق الكفر بكل عقيدة غير عقيدة المال وحدد ، أو من طريق الكفر بكل عقيدة غير عقيدة المال وحدد ، أو من طريق الكفر بكل عقيدة غير عقيدة المال وحدد ، أو من طريق الكفر بكل عقيدة غير عقيدة المال وحدد ، أو من طريق الكفر بكل عقيدة غير عقيدة المال وحدد ، أو من طريق الكفر بكل عقيدة غير عقيدة المال وحدد ، أو من طريق الكفر بكل عقيدة غير عقيدة المال وحدد ، أو من طريق الكفر بكل عقيدة غير عقيدة المال وحدد ، أو من طريق المال وحدد ، أو

فالمهم في مذهب كارل ماركس هو تغليب المادة على كل شيء ح

وتغلیب المادة علی كل شيء هو الوسیلة التی یقبض بها الصهیونیوں علی كل شيء ٠

ومن ثم كان كارل ماركس هو أكبر الصهيونيين ، وكانت الشيوعية هى أكبر خدمة للصهيونية ، وكان هذا الاتفاق العجيب بين مذهب قومى دبنى ، وبين مذهب ينكر جميع الأوطان والأويان •

وليس هنا محل البحث فى حقيقة هذا المذهب من الوجهة العقلية أو التاريخية وانما محل البحث أن المذهب كله ينتهى الى خدمة الصهيونية ، وإن كارل ماركس لو أراد خيرا بالضعفاء والفقراء لكانت له ألف وسيلة غير المغاء الأديان والأوطان ، فأن العمال والصناع قد بلغوا من الحقوق فى البلاد الديمقراطية ما لم يبلغوه فى بلاد الشيوعيين ، دون حاجة الى الغاء وطن أو دين ولكنه لم ينشر مذهبه لخير أحد من طبقة من الطبقات ، وانعا بشره لنشر المادية والغاء كل عقيدة غير العقيدة المادية ، وهذا هو بيتالقصيد ، وهذا هو الزمام الذى أراد كارل ماركس أن يصنع به العالم فى أيدى أبناء قومه أى فى أيدى الصهيونيين .

يدور البحث الآن في الصهيونية هل هم أبناء جنس أو أبناء دين .

والبحث العلمى قد يثبت أن الصهيونيين لا ينتمون جميعا الى بنى اسرائيل ، وقد يثبت أن اليهودية عقيدة آمن بها أناس من غير بنى اسرائيل ، وبخاصة فى القرون التى تقدمت مولد السيد المسيح .

وقد يثبت البحث العلمى أن أبناء اسرائيل أنفسهم قد تفرقوا فى جهأت الأرض ، فاختلطت انسابهم بأنساب الأمم ، كما يحدث عند كل هجرة وعند كل اختلاط ·

ولكن البحث العلمى شيء ، وخطر الصهيونية شيء آخر ٠ \_ 83 \_

فخطر الصهيونية يقوم على اعتقاد الصهيونيين أنفسهم ، ولا يقوم على مكان هذا الاعتقاد من العلم أو من التاريخ ·

والصهيونيون يعتقدون أنهم سلالة بشرية خاصة ، وأنهم يستحقون حكم العالم هن نسل اسرائيل ، وقد وعد اسرائيل بأن يحكم العالم هو وأبناؤه

الى آخر الزمان متى قامت في العالم دولة صهيون

أنظر اليهم والى أبناء الأديان الأخرى •

فما من دين من الأديان ، الا ويعتقد أبناؤه أن دينهم رسالة عامة لجميع بنى الانسان ·

فالمسيحيون يبشرون بالمسيحية •

والمسلمون يدعون الى الاسلام .

والبوذيون ينشرون عقائدهم ليؤمن بها من يشاء ٠

الا الصهيونيين!

فانهم لا يدعون أحدا الى الايمان بالميهيودية ، ولا يسرهم أن يؤمن بها أحد غيرهم لأنهم يعتبرونها دينا خاصا لأسرة من البشر خاصة ولا يعتبرونها رسالة عامة لجميع بنى الانسان •

ولا ترى أسرة يسرها ان يشاركها أحد غيرها فى حقوق الأسرة ، لأنه يشاركهم اذن فى حصة من الميراث ·

وهكذا ينظر الصهيونيون الى أنفسهم ، فلا يقبلون من أحد أن يشاركهم فى ميراثهم ، وقد ينتقل أحدهم الى المسيحية أو الاسلام أو يلحد فى الدين ، أو يغير وطنه السياسى من مكان الى مكان ، ولكنه ينظر الى الميهودية نظرته الى قرابة اللحم والدم ، وان تباينت الأمم والأوطان .

فهم أصحائب ميراث يحافظون عليه ، وليسوا بأصحاب مذهب ينشرونه أو تسرهم هداية الناس اليه ·

وهم يطمحون الى السيادة العالمية لأنهم يريدون تسخير العائم واستغلال شعوبه ، لا لأنهم بريدون له الهدايه والصلاح "

ولهذا نؤمن كل الايمان أنهم خطر على العالم بأسره ، وأن دعوتهم صائرة لا محالة الى الزوال •

لأن التاريخ كله يعلمنا درسا واحدا لا شك فيه • وهو ان السيادة على العالم لن تكون لأمة واحدة ، بالغا ما بلغ شأنها من البأس والثروة والمنعة والذكاء •

ان الصهيونية لا تستحق بغض العالم لعصبية دينية ، ولكنها تستحق البغض منه لأنها هوس شديد الخطر على سلام بنى الانسان ·

ومن عجائب الأيام ان الصيونية والنازية يتلاقيان فى هذا الهوس الوبيل على أصحابه وعلى غيرهم · فهؤلاء فى رأى أنفسهم شعب الله المختار ، ومصير هؤلاء ·

والعالم لم يخلق لتسوده أمة واحدة ، أو طبقة واحدة وانما خلق ليكون عالما ، أى ليكون جملة من الأمم وجملة من الطبقات ، تسوقها الحوادث سوقا الى التعاون والاشتراك في المصالح والمقادير

وهم من الأوهام أن تسود العالم أمة واحدة ، فما سادته قط أمة فيما مضى ، ولن تسوده أية أمة بعد اليوم ·

ووهم من الأوهام أن العالم تسوده طبقة من الطبقات ، وأن العقائد تقوم على على مصلحة طبقة دون طبقة ، فما من دين من الأديان الا وهو يفرض على الأغنياء حقوقا لا يفرضها على الفقراء ·

### مذهب ذوى العاهات

من الأوهام التى جعلت بعض الناس يظنون أن الانتماء الى الشيوعيب مقصور للقصور للفقراء والمعوزين أن أولئك الواهمين يعتقدون أن الشيوعية دعوة الى انصاف الأجراء والعمال أ

وهذا هو الوهم الأكبر في فهم هذا المذهب •

وهذا هو سبب الحيرة التى يحارها بعض الناس كلما سلمعوا أن صهيونيا مرابيا يبشر بالشيوعية وهو آخر من يبالى بانصاف الفقير وآخر من يفكر في الرأفة بالضعيف ، أو كلما سمعوا أن غنيا ميسور الحالي يحارب النظام الاجتماعي خدمة للدعوة الشيوعية ، أو كلما سمعوا أن فتاة تتعصب للشيوعية وهي من العاكفات على اللهو والمجون .

ومصدر هذه الحيرة كما تقدم هو الخطأ في فهم الغرض الأصيل من الشيوعية ، واعتقادهم أن غرضها الأصيل هو انصاف العامل والأجير •

وليس انصاف العامل والأجير غرضا أصيلا في دعوة كارل ماركس الذي كان هو نفسه « صهيونيا » لم يعرف عنه قط في حياته أنه رحم أحدا من الناس أو تأثر بعاطفة انسانية ·

وانما كان غرضه الأصيل هو اثبات العقيدة المادية وتحطيم كل عقيدة ادبية أو روحانية ، ومن هنا كان أسم مذهبه المشهور بين مذاهب الفلسفة المادية الثنائية » •

ومن هذا كان الصهيونيون مبشرين بالشيوعية ، وكان من أنصار الشيوعية كل فاسد الطبع مبتلى بداء الاباحة والابتذال ، منطوى النفس على الرذيلة ، كما كان من أنصارها كل ناقم على الدنيا يود لو يخربها على من فيها لعاهة جسدية فيه أو عاهة نفسية شر من عاهات الأجسام .

ومتى كانت الشهيوعية كذلك فلا عجب فى أن يدين بهها المرابون الصهيونيون الذين يستنزفون دماء الفقراء قبل الأغنياء ، لأن تحطيم عقائد الأديان والأوطان وقيام العقائد المادية يسلم زمام الدنيا الى المرابين سماسرة الأموال فيصبح العالم البشرى كله صهيونيا للصهيونيين "

الأساس ٢٥/٢/ ١٩٤٩ ٠

ولا عجب في أن يدين بها الفتى الاباحي والفتاة الاباحية ، لأن المذهب يسوع لهما النقيصة التي ابتليا بها ، ويجعل أمثالهما من «التقدميين الأحرار» بدلا من وصمة الخسة والابتذال التي يوصمون بها اذا بقيت للناس عقائدهم في الأديان والأخلاق .

ولا عجب فى أن يدين بها أشخاص يبغضون الدنيا ومن فيها ولا يعنيهم صلاحها وفسادها ، ولا سيما المشوهين وأصحاب العاهات والدنسين والمنبوذين لأن شهوة الخراب فى نفوسهم تحبب اليهم كل دعوة تجعل عاليها سافلها وسافلها عاليها ، وتنعى الدار ومن بناها .

فالشيوعية هى مذهب النقمة والاباحة وقلب الأوضاع ، وهى من ثم ملتقى المخربين وذوى العاهات الجسدية والنفسية ، ولا عجب فى اجتذابها لعناصر الفساد والخسة أيا كانت مصادرها ، سواء بين المترفين الميسررين أو بين المعوزين المعدمين •

والشيوعى أول من يغضب ويشعر بالاخفاق والفشل اذا صلحت أحوال الفقراء والأجراء بغير قيام « العقيدة المادية » ٠٠٠

لأن قيام العقيدة المادية هو الغرض الأصيل والوجهة الأولى التى اتجه اليها كارل ماركس حين بشر بدعوته الخبيثة ·

ولهذا يستميت الشيوعيون في محاربة كل حكومة تعنى بالاصلاح وتيسير أسباب المعيشة كما يفعلون الآن في الهند وأقطار آسيا الشرقية وهي الأقطار التي يعمل زعماؤها على تقريب الطبقات والحد من مطامع الستغلين وأصحاب الأموال ٠٠٠

وأول من يبتئس ويحنن اذا استراح الأجبراء والفقراء هم طغمة الشيوعيين ، لآنهم يريدون أن يظل الأجراء والفقراء دائما متذمرين متبرمين مستعدين لقبول دعوة التخريب والاباحة والتمرد على الأديان والآداب ، ويحزنهم ويذهب بجميع مساعيهم أن يشعر هؤلاء بالرضا ويسر المعيشة والاطمئنان .

لقد كانت أخر كلمة فى منشور كارل ماركس المشهور باسم المانفستو ، ٠٠٠ انكم ياصعاليك العالم لا تفقدون شيئا ٠

ومعنى ذلك أنه يريد دائما أن يخاطب أناسا لا يعنيهم خراب العائم ، لأنهم اذا خربوه لم يفقدوا شيئا فيه ·

والخراب هو الغرض المقصود • اذا كان العالم الذي تهدمت أركانه

وتقوضت دعائم الاجتماع والأخلاق فيه ، هو العالم الذي يملكه الماديون وسيماسرة الأموال ، بغير عائق من أدب أو خلق أو دين ·

ومن هم الماديون وسلماسرة الأموال ؟

هم أبناء جلدة كارل ماركس من الصهيونيين •

#### \*\*\*

أما الوهم الذى تسرب الى بعض الأذهان عن دعوة الشيوعيين الى انصاف الاجراء فمصدره أنهم يفسرون كل شيء في المجتمع الانساني بأسباب تتعلق « بالفلوس » دون غيرها •

فالفلوس عندهم هي التي أوجدت الأديان والفنون والأخلاق لخدمة الطبقة الحاكمة!

والفلوس هي التي أوجدت طبقة الفرسان ثم طبقة الاقطاعيين تم طبقة البرجوازيين ، ثم طبقة العمال والأجراء ·

فليست مسألة العمال والأجراء عندهم الا نتيجة لتطبيق الفلسفة المادية والعوامل الاقتصادية

وهى كلها ذنب في المذهب يأتى آخرا وليست هى الرأس الأصيل الذي يأتى أولا وبالذات كما يقولون .

وأنما الرأس الأصيل هو سيادة المادة وبطلان العقائد الأدبية والروحية

ومن ثم لم يكن هناك عجب أن ترى صهيونيا يبشر بالشيوعية أو ماجنا يبشر بالشيوعية ، أو ناقما يبشر بالشيوعية ، ، ،

لأنها بطبيعتها مذهب أصحاب العاهات ، سواء ما كان منها عاهة جسوم أو عاهة نفوس •

## أعداء الاصلاح

يتضاعف نشاط الشيوعيين في هذه الأيام ، وتتوالى الأنباء عن ضبط الخلايا واعتقال الأفراد الذين يوزعون منشوراتهم أو يطبعونها ويعدونها للتوزيع خاصة لأنه نشاط لا معنى له في العهد الذي توافرت فيه جهود الحكومة على تنفيذ مشروعات الاصلاح من تيسير لأسباب المعيشة الى تقريج لأزمة المساكن الى توسيع للصناعة الوطنية الى عناية بالتعليم ومحو الأمية الى أخذ بمبادىء الاصلاح الضرائبي الى توزيع للأرض على صغار الفلاحين الى علاج لمشكلة البغاء ، الى غير ذلك من أبواب الاصلاح والعلاج .

يعجب المخدعون في الشيوعية لهذا النشاط المتضاعف في هذه الأيام خاصة لأنهم يتوهمون أن الشيوعية دعوة ترمى الى الاصلاح وتحسين المعيشة بين الفقراء على الخصوص ، فمن الواجب على هذا أن تنشط كلما قلت مشروعات الاصلاح وأن تهدأ وتستقر كلما تعددت هذه المشروعات .

ولكن الواقع يناقض هذا الفهم للشيوعية كل المناقضة ، لأنها تعدل للتخريب ونشر السخط والتذمر ، وتسرها الحكومة المقصرة فى شحون الاصلاح الاجتماعى أضعاف سرورها بالحكومة التى تعمل على تحقيقه ، أذ كان الاصلاح أول حائل بين الشوعيين واثارة الخواطر والدعوة الى التخريب .

فهم لا يضاعفون نشاطهم في عهد من المهود كما يضاعفونه عند تواغر الجهود على تحسين المعيشة وخدمة مصااح الفقراء ·

ولهذا نجد أعوان الشيوعية كثيرين متعددين بين طلاب الخراب حيث كانوا ولو كانوا من أصحاب رؤوس الأموال .

فكل خلية تضبط من خلايا الشيوعية تنكشف لها فى الحال علاقة بصهيونى من أصحاب رؤوس الأموال ينفق عليها ويتعهدها ويعهدها بالتوجيه والتلقين ، لأن الصهيونية تقيم سلطانها على اطلال الحضارة ، وترجو أن تسود العالم فى اليوم الذى تبطل فيه الآداب والعقائد والأوطان •

ومن أعوان الشيوعية المخلصين أصحاب العاهات الجسدية والأخلاقية

الأساس ١٩٤٩/٣/١٤ -

والمشوهون فى الطبائع والأجسام • لأنهم من جهة يكرهون الدنيا الدى خرجوا اليها مشوهين ممسوخين ، ومن جهة أخرى يجدون من الشيوعية مذهبا يستر لهم عاهاتهم ويصورهم لأنفسهم فى صورة الأبطال المتحررين من قيود العقائد والأخلاق •

فكل طالب للخراب حاقد على الناس والدنيا فهو شيوعي مخلص لهذه الدعوة ·

أما عن عدا هؤلاء فهم مخدوعون أو مأجورون ، ولكن المأجورين بينهم أضعاف أضعاف المخدوعين في حقيقة هذا المذهب البهيمي الخبيث ·

ولمهذا تجد بين دعاة الشيوعية من ينفق الأموال عن سعة وهو مجهول الموارد أو معروف بأن موارده الظاهرة لا تكفى لبعض ما ينفقه على المسدن والكساء واللهو ووسائل الترويج ·

وليست المجازفة من أمثال هؤلاء المأجورين بالمستغربة ولو كان كل قصدهم من ترويج الدعوة كسب المال والانفاق عن سعة في الملاهي والمنذات ، لأن الذين يهربون المخدرات ويتجرون بالمحرمات يجازفون كما يجازف دعاة الشيوعية من غير عقيدة ولا فكرة مذهبية ، ويتطوحون في المجازفة أحيانا الى أبعد من هذا المدى حين ينقلون المهربات والمحرمات من وراء الحدود ويتعرضون في سبيل ذلك لمقاومة الحراس المستعدين بالسلاح ،

ولكن القيادة الشيوعية تستوثق من هؤلاء المأجورين عادة بوسيلة أخرى تضاف الى وسيلة الاغراء بالأموال والشهوات

هذه الوسيلة هى توقيع وثيقة يعترف فيها المنتمى الى الحزب من هذه الطائفة بأن يعمل على قلب النظام بالعنف والثورة ، وأنه يدين « بانادية الماركسية ، على هذا الأساس •

ومتى استكتبت القيادة الشيوعية داعيتها المأجور وثيقة بهذا المعنى على اختلاف اللفظ والصيغة ، ملكته بالتهديد كما تملكه بالاغراء فلا يستطيع الافلات من يديها ولا التمرد عليها ولمو زهد في أجورها ومغرياتها لأنها تهدده في هذه الحالة بتبليع أمره الى السلطات مشفوعا بالدليل الذي يعرضه للعقاب •

ولولا المخدوعون والمأجورون من هذا القبيل لما وجدت بين الشيوعيين الحدا قط غير طلاب الخراب من الصهيونين والمشوهين وعشاق الانقلاب آيا كان وكيفما كان ٠

وموضى العبرة من هذه الصوادث أن المجتمع المصرى لن يقنع الشيوعيين بالعدول عن دعوتهم مهما يكن سعيه الحثيث في سبيل الاصلاح، لأن الاصلاح هو الذي يغيظهم ويهيجهم الى الحركة ومضاعفة النشاط ولكن الاصلاح مع هذا لازم لمحاربة الدعوة الشيوعية نفسها ، لأنه ينشر الرضا والطمائينة ويحول دون نجاح الشيوعيين في بث الفتنة واستهراء الاسماع وترويج الأباطيل التي تحرض المحرومين والموتورين على التخريب والافساد وترويج الأباطيل التي تحرض المحرومين والموتورين على التخريب والافساد و

# احذروهم كلما أصلحتم

بين الاشتراكيين الديمقراطيين وبين الشيوعيين فرق ثابت في كل بلا ظهر فيه الفريقان •

هذا الفرق هو أن أعمال الاصلاح ترضى الاشنراكيين الديمقراطيين ولكنها تسخط الشيوعيين أشد السخط وتثيرهم أعنف الثورة ، لأنهم يريدون الاصلاح بل يريدون هدم المجتمع قبل كل شيء ويشهون بأن أعمها الاصلاح تحول بينهم وبين هذا الغرض الذي بقدمونه على جميع الأغراض ،

ولهذا ينبغى أن يتوقع المسؤولون عن هذه الأمة نشاطا مضاعفا من جانب دعاة الشيوعية كلما ظهر في الأمة عمل نافع من أعمال الاصلاح، ومشروع جديد من مشروعات الانصاف ·

فهم أعداء أعمال الاصلاح ومشروعات الانصاف ، لأنها تبطل التذمر الذي يعتمدون عليه في نشر الفوضي والخراب ·

وظاهر الأمر فيما يدعيه هــؤلاء الشــيوعيون أنهم يقومون بحركة اجتماعية تتطلبها فلسفتهم التى يسمونها بالفلسفة المادية •

وباطن الأمر أنها مكيدة صهيونية لا أكثر ولا أقل ، ترمى إلى هدم العقائد والأخلاق التى تقوم عليها المجتمعات الانسانية ليسود حكم الحادة وحدها ، وهو بالبداهة حكم «صهيون » وأبناء صهيون من سماسرة الأموال في كل مكان -

كان كارل ماركس \_ امام الشيوعية أو الفلسفة المادية \_ يهوديا يقول بانه لا يؤمن بالأديان ·

ولكنه مع ذلك تحول عن دينه فى الظاهر ليدين بالعقيدة المسيحية، سترا لل يخفيه من خدمة الدعوة الصبهيونية ، وتوسلا بهذا المظهر الخادع الى هدم الحضارة الأوربية من داخلها •

وراح هذا الصهيوني الماكر ينشر مذهبه الذي يسميه بمذهب الاصلاح على المياديء العلمية •

الأساس ١٩٤٩/٤/١٣ .

فاذا بالاصلاح عنده لا يتحقق الا بهدم الأديان وهدم الأوطان وهدم نظام العائلة من أساسه ·

هدم الأديان لأنه يسميها أفيون الشعوب •

وهدم الأوطان لأن الوطن في رأيه وطن الماكمين وليس بوطن المكومين • المحكومين

وهدم العائلة أو الأسرة لأن العائلة كما يقول وسيلة من وسيائل الاستغلال •

أما أن الأديان والأوطان والعائلة تستحق الهدم بحكم كارل ماركس فدون ذلك وينفق الحمار كما يقولون في الامتال ، وأقل ما يقال في مذهب هذا « الصهيوني » الخبيث أنه محل جدال كبير ·

وأما الشيء الذي لا جدال فيه فهو أن الصهيونية لا تستفيد من شيء كما تستفيد من هذم الأديان والأوطان وتفكيك الروابط العائلية ، لأن الصهيونيين يصبحون ملوك العالم لا محالة اذا صار الأمر كله الى المال والمادة ، في عالم لا يؤمن فيه الانسان بقرابة ولا بوطنية ولا بدين .

لا عجب اذن أن نرى الصهيونى مليونيرا مرابيا يمتص دم الغنى والفقير ثم يبشر بالشيوعية ويستميت في الدعوة اليها

وهو لا يغعل ذلك بالبداهة لأنه يكره المال ويحب الانصاف ، ولكنه يفعله لأنه يريد أن يستولى على العالم هو وأبناء جلدته ، حين يسقط الدين ويسقط الوطن وتسقط العائلة ، ولا يبقى بين الناس شيء له حساب غير المادة والمال .

ولا عجب كما سننا فى خدمة اليهودى نذهب يملك زمام العالم · ولكن ما بال أناس « غير اليهود » يخدمون المذهب الذى بضع زمام العام كله فى أيدى اليهود ؟ •

ذلك أيضا داخل فى حساب الصهيونى الخبيث ، فهو لا ينتظر من انسان له خلاق أن يهدم العالم ليخدم الصهيونية من حيث يريد أو لا يريد •

لذلك تتجه دعوته دائما الى اناس لا خلاق لهم من حثالة البشر •

تتجه دعوته دائما الى أراذل الخلق من ذوى العاهات والمفاسد ولا فرق بين العاهات الجسدية والعقد النفسية في هذا الحساب

ولن تجد شيوعيا أبدا الا وهو مطبوع على الحسد والكراهية ، مصاب بعاهة جسدية أو عقدة نفسية ، محب للتخريب لسبب من الأسباب ، فلا يهمه أن يخرب الدنيا على من فيها من أجل جزاء قليل ، أو ذهابا مع شهوة التخريب ولو من غير جزاء •

امثال هؤلاء هم الذين يعثر عليهم رجال الأمن من حين الى حين فى هذه الأيام على الخصوص •

ولأنها الأيام التى تتوالى فيها أعمال الاصلاح ، ويتم منها ما يتم ، وتؤخذ العدة لاتمام غيره في أمد قريب ·

وبعد أن قاربت مدينة العمال في أمبابه أن تبلغ نمامها ، ينبغي أن يترقب رجال الأمن نشاطا من جانب الطغمة الماركسية التي لا تبغض شبئا كما تبغض عوامل الرضا والارتياح والاطمئنان الى الرجاء ·

وسيجدونهم دائما كما عهدوهم شرادم من الفاسدين ودوى العاهات الجسدية والعقد النفسية ، لا يهمهم ما يساقون اليه من خراب لأنهم قرم لا طاقة لهم بالعمار ولا عمل لهم فيه ، وماذا عليهم أن تنعى الدار من بناها اذا كان الهدم هو كل ما يستطيعون ، وكان لهم على ذلك أجر مضمون أو غير مضمون ؟!

### هذه عناصرها!

يهودى ، ومعلم فاشل ، وفتاة عابثة ، وماجن مستهتر ، وعامى جاهل ، ومشاغب يبيع الشغب لمن يشتريه ، ومسخ مشوه منبوذ من الحياة •

هذا هو قوام كل مجموعة شيوعية توجد في مصر أو في غيرها فلا نخلو « الخلايا » الشيوعية من أصناف هذه التشبكيلة ، وقد بكون الشبيوعي الواحد تشكيلة كاملة من جميع هذه الأصناف ·

وكل شيء يمكن أن تدعيه هذه المخلوقات فيصدق

۱۷ أنهم محبون للخير مخلصون لبنى الانسان غيورون على
 الانصاف •

ولمن يعجب أحد اذا قيل له أن هذه « اللمامة » البشرية تسعى الى الخراب ، وانهم يدينون بالشيوعية لأنها ترضى فى نفوسهم تلك النزعة الى التخريب •

أما أن يقال ، ولمو من قبيل الخيال ، ان هذه اللمامة هي التي تنشد الخير وتصلح نظام الاجتماع فذلك من وراء التصديق ، ومن وراء المعقول •

وكلهم معقولون مفهومون اذا كان التخريب هو الغابة التى يسعون الديا ٠

لأن اليهودى يستفيد من هدم المجتمع أن يستولى على العالم الذي لا أثر فيه للاخلاق أو للعقائد أو للوطنية أو للاسرة ·

والمتعلم الفاشل يحقد على الناجحين علا يبالى أن يشفى غليل الحقد بكل مصيبة تسوى بين الاخفاق والنجاح ·

والفتاة العابثة تهدم المجتمع الذي يسميها على الأقل عابثة وتتطلع الى المجتمع الذي يسميها « بطلة » أو رائدة من رواد التقدم والنحرر من قيود الآداب والأخلاق •

والماجن المستهتر بطل كتلك البطلة حين يصبح الأدب وضبط النفس نكسة الى الوراء وجمودا يعاب •

<sup>·</sup> ١٩٤٩/٤/٢٩ . الأساس في ٢٩/٤/٩٤٩ .

والعامى الجاهل تابع فكل ناعق

والمشاغب المتاجر بالشغب صاحب بضاعة يعرضها في كل سبوق ، ولا سيما السوق التي تضاعف له الثمن وتغنيه عن الكدح الشريف والمسخ المشوه لديه من أسباب التخريب ما لا يحتاج الى بيان والسباب التخريب ما لا يحتاج الى بيان والمسباب المسباب التخريب ما لا يحتاج الى بيان والمسباب المسباب الم

كل هؤلاء معقولون على وصف واحد للشيوعية ، وهي انها حركة · نقمة وتخريب ·

وما من شيء يدل على طبيعة هذا المذهب المدمر كما تدل عليه طبائع المذين ينتمون اليه •

ولهذا قلنا جادين من قبل ، ونقول جادين اليوم ، ان أصدق تعريف للناس بالشيوعية ان يعرض الشيوعيون طابورا في الطريق أو طابورا على الورق ، ونعنى بالطابور على الورق كل عرض لهم يمثلهم للبصر والبصيرة على مثالهم الصحيح •

#### \*\*\*

ولن تلقى من هؤلاء أحدا يعرف الشيوعية معرفة بحث وتحقيق

فان وجدت منهم من قرأ بعض الكتب فيها ، أو أحاط بما نشره كارل ماركس ولنين وغيرهما من « فلسفتها » فلن تجد الباعث لمه على الايمان بها فكرة صالحة للاقناع ·

فما من فكرة صالحة للاقناع تقنع أحدا سليم العقل والنفس بتقريض المجتمعات الانسانية كافة تنفيذا لحكم قضى به فيلسبوف واحد أو مائة فيلسوف .

أليس للعصمة الفكرية من حدود ؟

الا يجوز ـ ولو خمسة أو ستة في المائة ـ أن يكون كارل ماركس على خطأ في المتقدير ؟

أيمكن أن تعتقد ـ مائة فى المائة ـ أن ذلك اليهودى الماكر على صواب لا يحتمل المراجعة اذا كانت المسئلة هدم كل بناء أقامة بنوالانسان فى كل ما مضىمن العصور ؟

كل فكرة لغط بها كارل ماركس وأتباعه هي في الواقع محل بحث طويل وشك كثير:

القيمة الغائضة · حرب الطبقات · الديالكتيك المزعوم · أصل المادة · اصل الأسرة · أصل الدين كل شيء من الأشياء · · كلها جدليات في جدليات ·

ولكن الشيوعى « المفطور » يؤمن بهذه الجدليات ايمانا لا يسسح بذرة من الشك ولابشىء من الحيطة والمراجعة ٠

لأن هدم العالم مسألة في طبيعته الممسوخة لا تستحق عناء النردد والبحث الطويل ·

فهو لا يؤمن بالشيوعية على قدر ما فى عقله من برهان بل على قدر ما فى نفسه من الهجوم على الخراب ·

### اخريها وانظر ٠٠

وماذا لم خربتها ونظرت فظهر أن كارل ماركس قد اختل ميزانه هباءة او هباءة المياءتين ؟

لا ضير · لا ضير · فغاية ما هنالك آنه عالم خرب · · · رهل دى ذلك ما يستحق عناء التردد والشك والانتظار ؟!

ذلك هو قوام التشكيلة الشيوعية •

وفى كل يوم تتجلى حقيقتها مع كل خلية يهتدى اليها البوليس ، فهى لا تخلو أبدا من يهودى ماكر ، ومتعلم فاشل ، وماجن مستهتر ، وعامى جاهل ، ومشاغب يتجر بالشغب ، ومسخ تعافه الحياة •

أما الآونة التى يختارونها للعمل ، ويضاعفون فيها النشاط ، فهى الآونة التى يعمل فيها المسؤولون على الاصلاح لأن الاصلاح يفقهدهم الأمل فى نرويج الدعوة الى الخراب •

فهو أعدى لهم من الظلم والقساد •

وهم اليوم يضاعفون نشاطهم لأن حساب « المقاولة » التى يؤجرون عليها يقترب مى أول الشهر القادم ، ودو اليوم الذى يسمونه بعيد الصعالية • ولكنهم من قبل هذا نشطون •

وسينشطون غدا كلما وسعهم النشاط ، وكلما ضاعف المسوولون نشاطهم في سبيل الاصلاح ٠

فاذا اشتد البحث عنهم فلتكن شدته فى أعقاب كل مشروع من مشرى عامة الطمأنينة والرخاء • ولكن الباحثين عنهم سبحثون حنى لا يجنوهم فى يرم من الأيام ، وهو اليوم الذى تستقر فيه الطمأنينة ويعم فيه الرخاء •

## لينين فوق الشيهات ١٩

من الخطط المعروفة عن الدعاة الشيوعيين أنهم يحاولون جهدهم أن يدسوا لهم أصبعا أو أصابع عدة في كل مؤسسة عامة تصلح لنشر الدعوة أو لتوجيه الآراء •

وفى مقدمة المؤسسات العامة التى يعنون بها نقابات العمال ومعاهد المتعليم ومكاتب الصحافة والاذاعة ·

وقد يقع موقع الغرابة عند بعض الناس أن يعلموا أن سماسرة الدعوة الشيوعية لا يغفلون عن السجون لبث دعوتهم بين نزلائها من المحرمين ولأن تعويلهم على الطوائف لأن تعويلهم على الطوائف المحصنة فيه بالتربية والمعرفة والاخلاق والمحصنة فيه بالتربية والمعرفة والاخلاق والمحرفة والمحرفة والاخلاق والمحرفة والمحرفة

وليس في ميسور هؤلاء السماسرة بالبداهة ان يسخروا الرؤساء والمديرين كلما أرادوا أن يدسوا أصابعهم في احدى المؤسسات التي تعنيهم ولكنهم اذا عجزوا عن تسخير رؤسائها ومديريها كان ذلك أدعى الى محاولة التسخير ، وهي ناحية الأتباع وصغار المرؤوسين .

ونحن اليوم فى حرب مع الدعوة الشيوعية لا ينبغى أن تهدأ أو تترانى قبل القضاء عليها ، فكل معرفة بوسيلة من وسائلها ، أو خطة من خططتها ، هي سلاح لا غنى عنه فى هذ! الكفاح بين الانسانية والبهيمية ، وبين النظام والخراب .

نقدم هذا التمهيد لأننا نرى فى كثير من الأحيان أخبارا فى بعص الصحف الني لا تنالها الشبهات يستعصى فهمها بغير التنبيه الى هذه الحقيقة وإن وقف التنبه الى هذه الحقيقة وان وقف التنبه اليها عند حدود الظن والاشتباه والشنباه

وآخر مثال على ذلك أننا قرأنا في الصحف برقية من لندن تشتمل على خلاصة رأى الفيلسوف الانجليزي برتراند رسل في لينين زعيم الشيوعية ، وهو ترديد لبحوته المسهورة في المذهب كله وهي دعاته المعاصرين على الخصوص ، وجملة القول في رأى هذا العيلسوف الكبير أن تفكير الداعية الشيوعي ينم على التعصب وضيق الأفق والاقدام على المشرور أو « التشيطن » كما يسميه باسلوب المجاز Diabolism

الأساس في ١٩٤٩/٦/٢

قرانا البرقية في احدى الصحف التي لا تنالها الشبهات كما قلنا فاذا هي تنشرها بهذا العنوان: « كان لينين متهورا ٠٠٠ » وتشهعه بعسلامتين كبيرتين للتعجب ٠٠ ثم تروى رأى برتراند رسه بعنوان « مزاعم غيلسرف انجليزي معاصر ٠٠٠ » 1

فكدنا لا نصدق أننا نقرأ هذه العناوين في صحيفة مصرية لا تدين بمذهب من هذه المذاهب الهدامة ·

لأن وصن لينين بالتهور في دعوته قد يكون أعجوبة في نظر الصحافة الروسية وما اليها •

ولان كلام عظيم من عظماء الفكر كبرتراند رسل قد يوصف « بالمزاعم » عند من يعتقدون أن لينين فوق منال الشبهات والتهم وان الكلام عنه لا يستحق أن يوصف بأكثر من « الزعم » في نظرهم ولو صدر من رجل كذلك الفيلسوف الكبير •

أما أن نتطوع بتنزيه لينين عن الشبهات والاستخفاف بحكم برتراند رسل عليه وعلى أمثاله فذلك هو الأمر المستغرب، في صحافة لا تدين بمذهب المزعيم الشيوعي ، ولا تحمل ضغنا لمن يخالفه ويعزو دعوته الى التهاور وضيق الحظيرة وسقم الوجدان ،

ومن هو هذا « الزاعم » المزعوم ؟

هو العالم الذي لا تعلو مكانته في العلوم الرياضية والطبيعية والمباحث الفلسفية مكانة مفكر بين العلماء الأحياء في العصر الحديث ·

هو الرجل الذى لا ترقى الشبهة استقلاله فى الرأى وجرأته على اعلان الحقيقة كما يراها ، لأنه - وهو سليل بيت من بيوت الدوقات فى البلاد الانجليزية - ينعى على الاستعمار البريطانى ويتمنى زوال الامبراطورية البريطانية ويقول ان زوالها نعمة عليها وعلى الانسانية بأسرها .

هو الرجل الذي أنحى باللائمة على اللورد جراى لسعيه في الاتفاق الانجليزي الفرنسي عن مصر ومراكش ، وقال يومئذ أن هذا الاتفاق هـو المقدمة المحتومة للحرب العالمية •

هو الرجل الذى استقبل السجن والفصل من منصب الأستاذية لأنه عارض سياسة الحكومة الانجليزية جهارا والحرب قائمة على سوقها

هو الرجل الذي يرجع الى آرائه في مذاهب الاجتماع ومناقشة القادة السياسيين وتقوم آراؤه فيهم على دراسة « طوفائية » زمعرفة شخصية ببعضهم ، ومنهم لينين •

فاذا كان رجل كهذا يبدى رأيا فى لينين فلا يعطى حقه من الاحترام فى صحافتنا المصرية ، فعلى أى رأى من الأراء تعول الصحافة المصرية لمعرفة الحقائق عن مذاهب الهدم والفوضى ؟

#### \*\*\*

نعود فنقول أن أصحاب الصحيفة التى نشرت الخبر على هذه الصورة المستغربة لا تمسهم الظنون فى ترويج مذهب من مذاهب الهدم والتخريب ولا يخطر على البال أنهم يقبلون مذهبا كهذا فضلا عن تحسينه والسخرية من ناقديه ٠٠٠

ولكن الغرابة تزداد بهذا فى الواقع ولا تنقص · عانهم خليقون أن يجنبوا أنفسهم احتمال هذا الوزر سواء رجعت الشبهة فيه الى سوء تدبير أو سوء تقدير ·

# الفكرة بالفكرة والجريمة بالعقاب

أفضى صاحب المعالى وزير الدولة الاستاذ مصطفى مرعى بك بحديث الى بعض الصحف تكلم فيه عن المذاهب الهدامة فقال ما فحواه انها فكرة تحارب بفكرة ٠

ومما لا شك فيه أن الفكرة انما تحارب بالفكرة كما قال الاست: الالمعى وزير الدولة ، لان الاكتفاء في محاربة الفكرة بمجرد الزجر والمصادرة قد يعززها ويقويها ولا يفلح بأية حال في استئصالها والقضاء عليها .

ومما لا شك فيه أيضا أن بعض شبابنا المصريين الذين تيسر للدعاة أن يستميلوهم الى الشيوعية أو الى بعض الحركات الدينية قد مالوا الى تنك المذاهب عن اقتناع بصحتها وفائدتها للأمة المصرية أو للانسانية عامة ٠

ومن هؤلاء الشبان من استماله الدعاة الى الشيوعية خاصة من جانب الرحمة والعطف على المستضعفين ، لاعتقادهم أن الشيوعيين قوم ينصفون الضعفاء والفقراء وينشدون الخير والاصلاح ·

ومن همولاء الشبان من استماله الدعاة الى الحركات الدينية ، باستثارة الحماسة التى طبع عليها الشباب وتوجيهها الى عير وجهتها القويمة ·

فنشر الفكرة الصحيحة هو العلاج الناجع بل العلاج الوحيد للهاية هؤلاء الشبان المضللين ·

ونعتقد أن هذا العمل حونعنى به نشر الفكرة الصحيحة عن المذاهب الهدامة لليس بالعمل العسير على الدولة المصرية ولا على ذوى الآراء من المصريين والأن كشف الأخطاء الفكرية في تلك المذاهب أهون شيء على من عرفها من مصادرها ، وأهون شيء على من أخلص النية في طلب الوصول الى حقيقتها والمسادرة المسادرة المس

ويكفى تلخيص الشيوعية كما شرحها أئمتها فى عهد كارل ماركس اليفهم المخدوع فيها أنها نقمة على الناس أجمعين ، وأنها لا تنصب الضعفاء أو الفقراء ولا توجه جهودها الى غاية قبل هدم الحضارة الانسانية وتمزيق كل ما فيها من أواصر الاخلاق والآداب .

الأساس في ١٩٤٩/٨/٣

ويكفى تعريف الشباب بسوابق أعداء الاسلام فى السعى الى هدمه من طريق الجماعات السرية ليفهم أن هذه الحركات الدينية المزعومة لن تحقق الغرض الذى يروج له أصحاب المظامع باسم الدين والعقيدة ، وان غرضها الوحيد الذى تحققه بغير شك هو تقويض الدول الاسلامية وتمكين أعدائها من رقابها .

وهنا تنجح الفكرة فى مكافحة الفكرة ، وتصلح العقيدة الهادية لانتزاع العقيدة المضللة من ضمائر ضحاياها من الشبان المخلصين فى طلب الحق والصواب .

ولكن كم هؤلاء من هؤلاء ؟

كم هؤلاء المخلصين بالقياس الى هؤلاء المروجين للمذاهب الفاسدة من سوء نية وقلة اكتراث لمصير الأمة أو مصير الانسانية ؟

الذى نعتقده أن المخلصين من المشتغلين بتلك الدعوات لا يبلغون عشر المشتغلين بنها عن دخل في النية أو فساد في الطوية ·

فالمذاهب الهدامة عند الأكثرين من المشتغلين ها فى هدا البلد ـ وفى غير هذا البلد على ما نرجح ـ هى تجارة أو مخرج لما فى نفوس الاشرار من نزوع الى الاجرام وانتهاك للعرف والخلق قبل انتهاكهم للشريعة والقانون •

هى تجارة يعمل فيها من خلقوا بطبيعتهم غير صالحين للعمل النافع المنتظم ، يندفعون اليها على قدر ما يطمعون فيه من ربحها وضجتها ، ويحجمون عنها كلما رجحت كفة الخسارة على كفة الربح والضجة •

وهنا لا تجدى الفكرة شيئا غير السخرية واللجاجة فى الشر والفتنة، ولا يستغنى المجتمع عن سلطان القانون لترجيح كفة الخسارة على كفة الربح والضجة عند من لا يحسبون حسابا لغير المنفعة واللهو فى هذه الأمور الجسام •

على أن هؤلاء المتجرين بالشغب والضجة قد يتفق لبعضهم أن يتورطوا فى هذه المجازفات عن جهل بجميع عواقبها ، ولكنهم يخشون قادتهم ومسخريهم لأنهم يرهبونهم بابلعدوان أو يهددونهم بالتبليغ عنهم ، ويستمسكون عليهم بوثائق مكتوبة يعترفون فيها على أنفسهم بما يوجب العقاب ، فلل يجسرون على الافلات من شباك أولئك المجرمين وأن رغبوا فيه .

مؤلاء لهم شان غير شأن زملائهم المطبوعين على المتاجرة بالشعب

والمجازفة ، لأنهم قد يعودون الى العمل النافع فى المجتمع اذا أهكن انقاذهم من الشر الذى تورطوا فيه عن جهل بمداه وسوء عقباه ٠

أما الذين ينقطع الرجاء في صلاحهم له أو يكاد أن ينقطع له أولئك الذين بقبلون على المذاهب الهدامة لأنها النفذ الطبيعي لما في طويتهم من حب الشر والأذى واعوجاج الذهن والشعور •

ان الفكرة لا تجدى فى محاربة المذاهب الهدامة عند هؤلاء المجرمين ــ لأن الآفة معهم انهم مجرمون أولا وانهم يميلون بعد ذلك للهدم والانساد لانهم مجرمون •

فالاصلاح المطلوب لهم هو اصلاح طبيعة لا اصلاح عكرة ٠

وقبل اصلاح هذه الطبيعة يضيع الجهد معهم عبثا في التفهيم والتعليم ، ما لم يكن تفهيمهم وتعليمهم متجهين الى تقويم الطباع وتهذيب الاخلاق ، ولبس قصارى الأمر فيهما أنهما تفنيد للفكرة الخاطئة في هذا المذهب أو ذاك ٠

فادا صلحت طبائع هؤلاء المجرمين فلا حاجة بهم الى الكلام على خطأ الافكار والمذاهب لان العلة فى انتمائهم الى تلك الافكار والمذاهب انهم سيئون ، وأن السيىء لا يميل الا الى المذهب السيىء الذى يوافقه ويملى له فى طبيعة السوء ، فاذا زالت هذه العلة فلا حاجة به بعدها الى دعوة أو اقناع ،

فمن الحسن اذن أن نستعد بالفكرة الصالحة لتقويم الفكرة الفاسدة ، ولكننا نضع الفكرة في غير موضعها اذا اعتمدنا عليها حيث لا ينبغي أن نعتمد على شيء غير عصا القانون أو عصا التأديب •

## جراثيم الشيوعية

رشحوا رجلا للولاية عند عمر بن الخطاب فوصفوه بأنه « رجل الأ يعرف الشر » فقال عمر رضى الله عنه كلمته المشهورة :

« ذلك أحرى أن يقع فيه »

وما قاله الفاروق عن ذلك الرجل يسرى على كل جاهل ينصدى لشر من الشرور، فانه أن لم يقع فيه فهو ولا ريب عاجز عن القضاء عليه

وفى مصر تتصدى لمقاومة الشيوعية وزارة يرأسها رجل لا يوجد فى داره كتاب عن مسألة واحدة من المسائل العالمية التى تعد الشيوعية اليرم فى طليعتها ويعاونه أناس لم يفقهوا عن حقيقة هذه الدعوة شيئا غير مسا يقرأونه فى الصحف المصرية عرضا أو ما يقرأونه فى منشورات الدغاة التى تصل الى ايديهم حينا بعد حين • فهم يتكلمون عن خطر الشيوعية كأنهم ينكلمون عن الجن أو جهزائر واق الواق ، ويعملون كل ما يمهد الطريق للشيوعية وهم يحسبون أنهم يأخذون عليها منافذ الطريق •

قال رئيس الموزارة المصرية (١) مرة أو عدة مرات : أن خطر الشيوعية بعيد عن مصر لأنها تناقض دين الاسلام ، وقال غيره ان هذا الخطر بعيد لأن نظام الأسرة عريق بين المصريين ، والشيوعية تهدم الأسرة من الساسها وتنكر الميراث والتوريث .

وكل هذا كلام أناس يجهلون تاريخ الشيوعية القريب وهو في بعس الأحوال لا يعدى تاريخ السنة الماضية أو تاريخ بضع سنوات معدودات •

فالصينبون يقدسون الأسرة ويبلغ من تقديسهم اياها أنهم يعبدون اسلافهم وأن الارباب عندهم أجداد طال عليهم القدم وهم مبجلون معظمون فارتفعوا الى مقام الالهة فى السماوات العلى ، وسمى عاهلهم الأكبر « بابن السماء ! » فهل اعتصمت الصين لاجل هذا من الفتنة التى جاءتها من روسبا الحمراء ؟ وهل اعتصمت منها روسيا نفسها وهى بلاد أشتهرت بالتدين الشديد ومضت عليها قرون وهى لا تؤمن الا بالأب الكبير فى السماء والأب الصغير فوق هذه الغبراء ؟

الأساس في ٢٩/١/١٥٠١ · (١) هو مصطفى النحاس باشا ·

ان عامة الناس حين يستمعون الى الدعوة الشيوعية لا يقتحون كتبها ليوازنوا بينها وبين كتب الدين ثم يقبلون ما يقبلون ويرفضون ما يرفضون. ولكنهم يقبلونها لانهم يرفضون الحالة التى هم فيها ولا يبالون ما يكون اذا تغيرت هذه الحالة الكريهة كيفما كان التغيير ولو كانت الشيوعية لا تنتشر بين الناس الا بمقدار مالها من قوة البرهان العلمى والحجة المعقولة لما آمن بها أحد ولا صلحت للأخذ والرد في معرض المذاهب والآراء ولكنها تنتشر كما ينتشر الوباء حيث توجد جراثيمه وليس لها من جرثومة أقوى من جرثومة السخط كائنا ما كان سبب السخط بين الجماعات و

ويخطىء من يظن أن السخط الذى يمهد للشيوعية راجع كله المي الحرمان والعجز عن تحصيل القوت · فهذا ولا شك سبب من أقوى الأسباب أو على رأس جميع الأسباب التى تثير نفوس الساخطين · ولكن الحرمان قد وجد قديما ولم توجد معه الشيوعية كما وجدت فى العصر الحديث · وانما توجد الشيوعية حين يقترن الجرمان بفقدان الثقة وضياع الأمل فى العدل والاستقامة ونزاهة الاحكام · فليس الشيوعي شيوعيا على قدر حرمانه وتعسر معيشته بل هو شيوعي على قدر شكواه من الظلم رقنوطه من صلاح الأمور وتشتد مرارة الشكوى بطبيعة الحال اذا اعتقد الشداكي أنه محروم وأنه مع حرمانه مظلوم ·

هذه هى الجراثيم التى لا يفلح أحد فى القضاء على الشيوعية مساء لم يفلح أولا فى القضاء عليها • فهل تفلح الوزارة النحاسية فى القصساء على تلك الجراتيم ؟ وهل من القضاء على جراثيم الشيوعية ان يلمس الناس سيطرة أصحاب الملايين التى لا يقف فى طريقها قانون ولا مستور ؟ وهل من القضاء عليها أن يقرأ الناس أسماء الأقارب ولأصحهار والصنائع والمحاسيب فى كل أمر يصدر بالتعيين أو بالترقية أو بالترشيح لمناصب الدولة لغير كفاءة ولا اكتراث لمصلحة الحكم والمحكومين ؟ وهل من القضاء عليها المباهاة بالترف علانية وتكليف الخزانات العامة أو الخاصة نقل الفاكهة بالطيارة من قارة الى قارة فى الوقت الذى فرض فيه على الناس أن يصوموا عن الطعام ؟

ان اندفاع الجماهير الى الشيوعية أو سواها من مذاهب الهدم والانقلاب لا يأتى من دراسة المذاهب والموازنة بينها على روية وبصيرة كما يفعل العلماء أصحاب البحوث ولكن الجماهير تطلب التغيير ولا تبالى ما يكون من عاقبة التغيير وهى لا تطلب التغيير الا اذا سخطت على ما هى فيه فلا تستمع اذن لمرشد ولا نصيح ولا تلقى بالها الا لمن يزين لها التهجم والاندفاع وبوافقها على الهدم والتخريب والاندفاع وبوافقها على الهدم والتخريب

ان السخط هو جرثومة الشيوعية و وشر السخط في هذا العصر ما أجتمع فيه الحرمان وسوء الظن بمباديء العدل والمساواة و فهل نستطيع الوزارة العاجزة أن تكافح الحرمان وهي ترجع بالشعب الى قيود الحرب بعد سنوات من توقف القتال ؟ وهل تستطيع وزارة المحسوبين والأقرباء في تقضى على سوء الظن بمباديء المساواة وتقدير الكفاءات والحقوق ؟ وهل تستطيع وزارة التعطيل أن تجمع بين تعطيل الأعمال الكبرى وتدبير الأعمال للعنطلين وهل تستطيع وزارة المنجة والبطيخ والبيجامات المزخرفة أن تحث الماس على الشظف والقناعة والصبر عن الضرورات ؟ وهل يقضى على الشيوعية في عهد يتسامع فيه المصريون بأخبار المزارع والعمارات التي يشتريها هذا وذاك بمئات الألوف ؟

اذا كان المقصود هو نشر الشيوعية وبذر جراثيمها فلا حاجة الى مجهود آخر عير الأمثلة المحسوسة التى يلمسلها الناس فى كل صباح ومساء • فأما اذا كان المقصود هو القضاء على جراثيم الشيوعية فزوال الوزارة النحاسية وزوال آثارها هو العلاج الأول الذى يتبعه علاج كثير • وكلما طال العهد بأساليب هذه الوزارة طالت بعدها فترة العلاج الى زمن محهول • واسلم ما تكون العاقبة اذا وثقنا بالسلامة ولو بعد العلاج الطوين والعناء الشديد •

# استعمار القرن العشرين

بدأ الاستعمار الحديث في القرن الثامن عشر ، ولكنه كان يسورة جديدة من صور الاستعمار الكثيرة في العصور الغابرة ، فان الاستعمار بجميع أغراضه قديم لم يخل قط من سيطرة حزبية أو غلبة سياسية أو سخرة اقتصادية ، وانما تتغير أشكاله وأساليبه ودعاواه من عصر الى عصر ، وقد تتغير في العصر الواحد على حسب اختلاف الأمم التي تصيب بالاستعمار واختلاف الأمم التي تصاب .

ولم يصعب على الناس فهم حقيقة الاستعمار منذ كان على عهمود الدول الكبيرة الني سلفت في التاريخ القديم · وحقيقته هي السيادة السافرة أو السيادة القنعة ، ولكنها على الأغلب كانت من قبيل السيادة السافرة التي لا تحاول التقنع ولا ترى حاجة اليه · لأن حكم القوة كان شريعة مفهومة يخضع لها المحكوم من أبناء الأمة الغالبة كما يخضع لها المحكوم من أبناء الأمة الغالبة كما يخضع لها المحكوم من أبناء الأمة الغلوبة ، فلم تكن بالغالبين حاجة الى التزويق والتزييف لادعاء حق من الحقوق الى جانب حق القوة الصريح ·

وربما كان الاختلاف الاكبر بين الاستعمار القديم والاستعمار الحنيث محصورا في الاختلاف بين السيادة السافرة والسيادة المقنعة • فان السيادة السافرة تنقص مع الزمن كلما عرف الناس حقوقا يدين بها السيد والمسود غير حق القوة وغلبة السلاح ، وتزداد ألوان السيادة المقنعة كلما احتاج الناس الى مسوغ متفق عليه يسوغون به استخدام القوة للسيطرة على الضعفاء أو لترجيح دعوى قوى على قوى آخر ينازعه في ميدان الغلبة والاستعلاء •

وكثرت أساليب السيادة المقنعة بعد منتصف القرن التاسع عشر فكثرت دعاوى المستعمرين التى يسوغون بها تسخير الأمم المغلوبة أو يسوغون بها الاستئثار بذلك التسخير و وتجمعها كلها دعوى واحدة يسمونها « أمانة الرجل الأبيض » ويزعمون أن أمانة التعمير واجب على الأمة المتحضرة نحو بأجمعها من نعمة العمار التى يستطيعها أهل الكفاية لها من المتحضرين فلا حاجة الى الاعتذار بغير عذر النعمير لمن يفتحمون ديار المتخلفين في رئب الحضارة والعمران •

مقدمة كتاب « الاستعمار الاقتصادى ، تأليف زاوبرمان ترجمة الأستاذ محمد سامى عاشور ( سلسلة كتاب الناقوس ـ سنة ١٩٥٦ ) •

بغير عذر التعمير لمن يقتحمون ديار المغلوبين المتخلفين في ركب الحضارة والعمران •

أما أمانة التحضير - أو تعليم الحضارة - فهى كأمَانة القاصر في عنق الوصى عليه ، وهى بهذه المثابة عذره الذي يعتذر به في سلب الحرية واقتحام حوزة الشعب الضعيف ·

كائت أمانة التعمير ، ومعها أمانة التحضير ، هما القناع الذي تسترت به السيادة السافرة منذ بداءة الاستعمار الحديث في القرن الثامن عشر الى منتهاه الذي أوشك أن يصير اليه في هذا القرن العشرين ، ولكنه قناع لم يزل يشف مع الزمن حتى بلى وسقط عن الوجوه والضمائر ولم نبق فيه بقية تستر ما وراءها ، وكان جيل واحد بعد الجيل الذي تلقى صدعات الاستعمار الأولى كافيا لظهور الحقيقة في أمر هذا الاستعمار الحديث من وراء كل دعوى ومن وراء كل قناع .

وتعددت العوامل التى اشتركت فى كشف القناع عن حقيقة هذا الإستعمار من أراسط القرن التاسع عشر الى أوائل القرن العشرين ·

وشونهم الخارجية التى تختلف بينهم باختلاف الأوطان والأقوام والعلاقات •

ومن هذه العرامل ما يرجع الى الأمم المغلوبة على حسب نصيبها من النهضة والتقدم •

- ومن هذه المترامل ما يرجع الى أطوار الزمن عامة ولا دخل فيه لارادة احد من الغالبين أو المغلوبين ·

وبعض العوامل التى ترجع الى المستعمرين أنفسهم أنهم أشاروا فى شونهم الداخلية مسائل الحقوق والحريات ومبادىء الحكم بموافقة المحكومين ، وظهر منهم من لا مصلحة له فى الفتح والتسلط وانفاق الأموال على التسليح والاستعداد للقتال •

وبعض هذه العوامل أن السدول الستعمرة كثرت وتنافست ووقف بعضها لبعض بالمرصاد طمعا في الساومة وتبادل الغنائم والصفقات •

وبعض هذه العوامل أن هذه الدول قد احتاجت في منازعاتها الى المعدنة من ابناء الأمم المغلوبة ، فلم يكن لها مناص من الاعتراف للأمم المغلوبة بيعض الحقوق ومن النزول قليلا أو كثيرا عن دعوى الامتياز التي احتكرها النائلين ، بأمانة الرجل الأبيض ، حقبة من الزمن المنافة الرجل الأبيض ، حقبة من المنافقة الربيض المنافة الربيض المنافقة المنافقة الربيض المنافقة الربيض المنافقة الربيض المنافقة المنافقة

اما العوامل التى ترجع الى الأمم المغلوبة فهى الثقة بنفسها وقلة الثقة بالمسيطرين عليها ، فأنها مع التقدم في المعرفة والحضارة أحست بحقها في المحياة وأفاقت من الرهبة التى ملكتها لأول وهلة من جانب المستعمرين الأقوياء ، وأنفقت من مذلة الخضوع ومهانة الحرمان ، ولا سيما الأمم التى تعرف لها تاريحا عريقا تتعالى به على سادة اليوم وتستعد منه الثقة بصلاحها المحرية والسيادة .

وأما العوامل العامة التي ترجع الى أطوار الزمن ولا دخل فيها لارادة الغالبين والمغلوبين فهى زوال مزايا الاستعمار التي من أجلها يتجشم المستعمرون أعباء الفتوح وتكاليف المحافظة عليها · فان الموازنة بين كفتى الربح والخسارة في حساب الاستعمار لم تزل تنقص من جانب الربح وتزيد في جانب الخسارة حتى أصبحت الصفقة كلها أو كادت أن تصبح في عداد الصفقات الخاسرة التي لا تساوى تكاليفها ومشقاتها ·

خمسون سنة منذ أواسط القرن التاسع عشر الى أوائل القرن العشرين كانت كافية كل الكفساية لابراز هذه الحقائق واستقاط تلك الدعساوى التي تذرعت بها السيادة السافرة زمنا للتستر بهذا القناع او بذاك من قنع التسويغ والتبرير ٠٠ فليس فى العالم اليوم من يخضع للاستعمار عن خديعة فيسه أو عن جهل بحقيقة أمسره ، الا أن يكون عى الدرك الأدنى فى الجهالة والهمجية • وأكثر من ذلك أنه لا يوجد اليسرم بين المستعمرين انفسسهم من يطمع فى خداع الناس بالدعاوى التى كانوا يكررونها ولا يسأمون تكرارها الى سنوات قريبة بعد الحرب العالمية الأولى • فان لم يكن هذا الاستعمار اليوم فى دور الإفلاس التام فهو فى دور التصفية العاجلة قبل فوات الأوان، ولمعل دلالة الأرغام هنا أوضح من كل دلالة فى بيان تراجع الاستعمار و!قتراب اليوم الذى يصير فيه الى منتهاه • فان الأمم التى كانت مسلوبة الحق فى المسبحرة الذاتية كانت قبل نهاية القرن التاسع عشر تعد بمئات الملايين المسبحت اليوم وهى لا تزيد على خمسين مليوبا فى القارات الخمس ، ومن كان منها خاضعا فى حكمه للسيطرة الأجنبية فليس فى وسع هذه المسيطرة كان تنكر عليه حق المشاركة فى الأمر وحق التطلع الى المزيد من الاستقلال وقات تنكر عليه حق المشاركة فى الأمر وحق التطلع الى المزيد من الاستقلال وتنكر عليه حق المشاركة فى الأمر وحق التطلع الى المزيد من الاستقلال وتنكر عليه حق المشاركة فى الأمر وحق التطلع الى المزيد من الاستقلال وتنكر عليه حق المشاركة فى الأمر وحق التطلع الى المزيد من الاستقلال وتنكر عليه حق المشاركة فى الأمر وحق التطلع الى المزيد من الاستقلال وحق التطلع الى المزيد من الاستقلال وحق التطلع الى المزيد من الاستقلال وحق التمون المناركة فى الأمر وحق التعلي المي وسع هذه المسلم المناركة وسع هذه المستعرب المناركة فى الأمر وحق التعلي المناركة وسع هذه المسلم المناركة المناركة وسع هذه المسلم المناركة المنار

افلس الاستعمار الحديث أو كاد ، ومن الافلاس أنه يبقى حيث بقى غير مجهول ولا مخدوع فيه ، وأنه هو نفسه يعلم أن الخديعة بعد اليوم لا تتيسر له ولا تجديه .

الا أن القرن العشرين قد تمخض عن استعمار آخر من نوع غير أنواع الاستعمار التي عرفها الناس في التاريخ القديم والتاريخ الحديث وهسو

- لحداثته - لا يزال مجهول الحقيقة عند الكثيرين طامعا في خديعة العقول حيث انكشف القناع عن كل خديعة استعمارية تلبست على الناس في العبود الأولى ، وفي هذه العهود •

وشر ما في هذا الاستعمار الوبيل أنه كالمرض الذي يسلب المريض به رغبة العالج أو رغبة الشاء ، لأنه يمسخ ما بقى فيه من معنى الآدمية فيحيله الى حيوان لا خلاق له ولا فارق بينه وبين سائر العجماوات ، الا أنه يستبقى رذائل الانسانية من الخسة والحسد ولؤم البغضاء والقحة التى عوفيت منها فصائل الحيوان •

ذلك هو استعمار المذاهب الهدامة أو مذاهب المادية التى اشتهزت في الزمن الأخير باسم الماركسية أو الشيوعية ، فانه استعمار جمع كل شرور الاستعمار القديم والحديث ويزيد عليها ذلك المسخ والتشويه الذي يصاب به الانسان فيهبط الى حضيض السوائم العجماء .

#### \*\*\*

ان كلمة الاستعمار باللغة العربية تشمل أنواعا من الاستعمار مختلفة الأسماء في اللغاب الاوربية ، ولكنها تتفق في السخرة على وجه من الوجوه •

ب فهذه الكلمة تطلق على استعمار التوطن أو الاستبطان Settement or colonization

وتطلق على استعمار التسلط Imperialism

وتطلق على استعمار الضم أو الاستلحاق Annexation

وتطلق عنى استعمار الاستغلال Explaitation أو السيطرة الاقتصابية Economic Imperialism

وتقابلها في جملتها كلمة « الامبريالزم » ٠٠٠ وهي في أصل استعمالها المحديث تدل على الدولة الواسعة ذات الأطراف المترامية والرعايا المتعددة من الشعوب المختلفة ، ولكنه اجمال يتبعه تفصيل كثير •

فاستعمار التوطن هو الاستعمار الذي يقوم على جالية من الأمة الغالبة تتخذ من بلاد الأمة المغلوبة وطنا تقيم فيه أو تتردد عليه وتستأثر بمرافقه •

واحدة أو في بقاع متباعدة والمسلط الدولة حكمها على أمم كثيرة في بقعة واحدة أو في بقاع متباعدة

واستعمار الضم أو الاستلحاق أن تدمج الدولة الغالبة أمة أخرى في حوزتها بحدودها للجغرافية أو حدودها السياسية

واستعمار الاستغلال أن تتخذ الدولة في علد من البلاد سوقا محتكرة لشراء الخامات منها وبيع المصنوعات فيها أو تسخير الأيدى العاملة من ابنائها ، وقد يسخل في هذا الاستغلال أن تأخذ الدولة الغالبة بزمام الثروة في البلاد المغلوبة بوسيلة من الوسائل المختلفة كادارة المصانع أو اقراض الديون أو ربط المعاملات بالروابط التي تقيدها ولا تطلق لها الحرية في اختيار معامليها .

وهذه الانواع المتعددة قد تلتقى فى نظام واحد وقد تتفرق فلا يوجد منها غير نوع أو نوعين من سائر أنواعها ولكنها مجتمعة كلها نى الاستعمار الشيوعى الذى يلتقى فيه استعمار التوطن واستعمار التساط واستعمار الضم واستعمار الاستغلال والسيطرة الاقتصادية ، ويزيد عليه فى جميع هذه الحالات أنه يحرم الشعب المسخر كل وسيلة تمكنه من طلب الحرية ويمسخ الشعور الانسانى فيه ليصبر على الاستعباد ، عجزا منه عن طلب الحرية أو قناعة مما يثار فى نفوسه من شهوات الضغينة والحسد وهى أقدى غى نفوس الهمل وأصحاب الهمم الساقطة من نوازع الحدية والكرامة .

ولا تحتاح السياسة التى تحقق هذه الاغراض جميعا الى براعة فائقة ولا الى قدرة خارقة فى الدولة المتسلطة على الشعوب المغلوبة ، بل يكفى ان تبادر هذه الشعوب جميع القوى الصالحة لقيادة الشعب وتوجيهه فى حركة التحرير فلا يبقى فيه غير الهمل المضطرين الى الخضوع أو الخاضعين باختيارهم لأنهم يجهلون قيمة الحرية ويتعوضون منها بما بهتاج فى نفوسهم المستذلة من شهرات الضغينة والتطاول على من كانوا ينظرون اليهم نظرة الحسد ويرضيهم ان ينظروا اليهم نظرة الشماتة ،

ولا توجد اليوم في الكرة الأرضية مساحة من الأرض أوسع مكانا واكثر سكانا من المساحة التي يشغلها استعمار الشيوعية في الفارتين الأوربية والآسيوية ، ولا يوجد في أنواع الاستعباد ما هو أشد عسوة من الاستعباد الذي يخضع له المسخرون لهذا الاستعمار بمختلف الأساء والأنظمة والعناوين ٠٠٠٠ فهناك بلاد يطلقون عليها اسم التوابع أو الانئاب Satellites

وبلاد يطلقون عليها اسم الجمهوريات المتحدة Republics وبلاد يطلقون عليها أسام أقاليم الحاكم الذاتي Republics من حرية الرأي شيئا الى جانب الدولة الكبرى التي تشرف عليها ، فلا تسمع مرة واحدة أن حكومة تابعة قد أجترأت على معارضة الدولة المتبوعة في رأى من الآراء التي تعلنها ، ولا يحدث مرة واحدة أن أمة من أمم

المستعمرات الشيوعية كان لها صوت في هيئة الأمم المتحدة يعارض صوت الدولة الكبرى في مسئلة هامة من مسائل السياسة العامة ، ولا يتفق يوما أن تغول المجر أو بلغاريا أو رومانيا أو بولونية برأى يخالف الرأى الملى عليها من سادتها كما اتفق احيانا كثيرة ان تختلف آراء كندا والهند واستراليا وآراء انجلترا أكبر الدول الاستعمارية في خارج الكتلة الشيوعية • واذا كان هذا مبلغ الاستعباد المسلط على الأمم المستقلة المسماه بالتوابع أو الادناب بعد أن وصلت الى درجة من الشخصية الدولية تبيح لها أن تتمنل في هيئة الأمم المتحدة ـ فقل ما شئت في الأمم الأخرى التي لم تبلغ هذا المبلغ ولم تستقل هذا الاستقلال ولم تعرف في محيط السياسة الدولية « بشخصية ، متميزة في حاضرها الراهن أو في ماضيها القريب ·

وأعسر من الحرية في الحكومات البارزة أمام أنظار العالم باسره من تتاح الحرية الضرورية أو الحرية القومية في داخل البلاد المغلوبة وهي مزوية مطوية وراء حدودها ، محرومة من وسائل الاتصال بينها وبين ارجاء العالم الخارجي ولو كانت الى جوارها • فلم يحدث قط في داخل تلك الأمم ان تيسرت وسيلة من وسائل المعارضة لأحد من افرادها أو لطائفة من طوائفها • وسبان أن تكون هذه المعارضة حاصلة معلى فرض حصولها حثم لا تصل أخبارها الى خارج حدودها وان تكون هذه المعارضة معدومة ممتنعة كل الامتناع ، فانها في الحالتين تدل على حالة من الاستعباد ومسخ الآدمية لا نظير لها ولم يكن لها نظير قط في عهد من عهود الاستعمار القديم أو الحديث •

وقد كانت ادارة الأملاك الواسعة تتطلب في الامبراطوريات الكبرى كثيرا من البراعة السياسية ، وكثيرا من النفقة على العدد الحربية ، لأن الغالب على تلك الامبراطوريات أن تكون الأمة صاحبة السيادة أقال عددا من الأمم الخاضعة لها ، مع تباعد المسافة بين اطراف الدولة وضرورة الوصل بينها بالمواصلات المأمونة والمعاقل الحصينة التي تقام فيها الحاميات المتأهبة على الدوام لقمع الفتنة ومنع العصيان ، ولا يتأتى للأمة المتسلطة أن تطمئين الى مواصلاتها الا بتنظيم العلاقات بينها وبين رؤساء الأمم التي تحكمها وتدخلها في حوزتها ، فمنها من تحالفه أو تعاهده ، ومنها من تراقبه وثقيم الحراسة عليه ، ومنها من تسمح له ولبلاده بقسط من حرية التصرف والادارة الحكومية ، وكلها تتطلب كما أسلفنا كثيرا من البراعة المساسية وكثيرا من النفقة على العدد الحربية تفوق طاقتها مع قلة عددها بالنسبة الي عدد رعاياها في الأطراف المترامية ،

أما الامبراطورية الروسية فقد أغناها عن هذه البراعة العسياسية وعن الكلفة التي لا تتناسب مع عدد أبناء الأمة الحاكمة أن هذه الامبراطونية

تتولاها أمة تزيد على مائة وثلاثين مليونا بين أبناء روسيا الكبيرة وأبناء روسيا البيضاء ، وانها في موقعها من الأرض تتوسط بين القارتين وتلتقى حدودها وحدود أملاكها في الشرق والغرب والجنوب فيهي من جهة السكان إكثر عددا من رعاياها ، ومن جهة المواصلات مستغنية عن الجهود الكثيرة التى تبذلها الامبراطوريات لضم أوصالها والتقريب بدن أطرافها ، وخضاف الى ذلك أنها لا تبقى في البلاد الخاضعة لها أحدا يندر على مصاسبتها وقيادة أمته في حركة من حركات التحرر أو المقاومة ، علا حاجة لها الى المقدرة السياسية في ربط العلاقات بينها وبين الأمم المفوية بعد تجريد هذه الأمم من ذوى الرأى والزعامة فيها • ولهذا امكنها بنيل من المشعة أن تفرض على الأمم كل ضرب من ضروب الاستعمار تخدّر، في كل قطر من الأقطار على حسب الحالة التي توائمها وتخدم مآربها ونستديم لها نفوذها ، واستطاعت أن تجمع في أملاكها الواسعة بين استعمار التوطن ، واستعمار التسلط، واستعمار الضم والادماج، واستعمار الاستعلال والسيطرة الاقتصادية ، وأن تلقى من المقاومة أقلها وأضعفها من عنفها وقسوتها في اخضاع رعاياها ، بل هي تلقى المقاومة القليلة لعنفن وقسوتها وعسلها الحثيث على استئصال كل قوة صالحة لمقاومتها ، فلا نبقى هى وطن من الأوطان الا قطعانا سائمة من الهمل الذين لا يحسسون الهسوان ولا يقدرون على شيء اذا أحسوه ٠

#### استعمار التوطن

وليس في أرجاء هذه الامبراطورية قطسر واحد لا يتعرض لنكبات الاستعمار بجميع أنواعها وضروبها • فكلها عرضة لاستعمار الترطن واستعمار التسلط واستعمار الضم والادماج واستعمار السيطرة الاقنصادية واستعمار التساطة المسادة المسلطة عليها ، وأكثر ما يكون استعمار التوطن في الاقاليم الاسيوية التي تتسع مساحاتها وتشبه الأقاليم التي نشأت فيها الشعوب السلافية لأول عهدها • فلا تزال البواب الهجرة الى تلك الأقاليم مفتحة لأبناء روسيا الكبيرة وروسيا البيضاء دون غيرهم من رعايا الامبراطورية • ولا تزال الحقوق المخدلة لهؤلاء المهاجرين تزداد وتتقرر وتأخذ نصيبها على هراها ، لأنها حقوق تدعمها قوة الدولة أمام حقوق « اسمية » مبذولة لابناء البلاد الاصلاء ولا يوجد من يدعمها أويجسر على المطالبة بدعمها •

وتدخل غى الامبراطورية الاسيوية بلاد الشركس وارمينية واذربيجان والقازاق والتركمان والازبك والجرغيز والجاديق والبشكير والداغستان وبعض القبائل التى تنتمى الى ارومتها ، وكلها - ما عدا ارمينية - بالاد

اسلامية تتكلم بلهجة من لهجات التركية الطورانية ، ولكنها تتمزق وتتفرق على هذا النحو لتشتيت شملها ومنع اتحادها ومقاومتها ·

فظاهر الأمر أن الدولة الغالبة تبقى كل شعب من هذه الشعوب في حدوده اعترافا له بالحقوق القومية ، وباطن الأمر انها تبقيهم متقرقين متنازعين ليحتاج كل منهم الى الدولة الحاكمة في دفع جيرانه وفض منازعاته، ولمنتهى بها المصير جميعا الى الفناء في الدولة الحاكمة على توالى الأيام مع تسليط عوامل الضم والادماج عليها بغير وناء وبغير مقاومة أو بغير قدرة على المقاومة اذا وجد في تلك البلاد المغلوبة من يريدها ولولا هذا التمزيق والتقريق لاجتمع في هذه البلاد شعب واحد يدين بعقيدة واحدة وبتكلم بلهجات متقاربة من لغة واحدة ويرجع الى تراث واحد في تاريخ الاسلاف ومعالم الأوطان .

ويؤخذ من الاحصاءات الميسورة أن نسبة الروس الى سكان البلاد الاصلاء تزداد من سنة الى سنة باطراد ، وان نسبة أبناء البلاد الاصلاء تهبط كلما أرتفعت نسبة المهاجرين اليهم من أبناء الدولة الروسية ، ويستدل على هذه الزيادة بالأرقام المأخوذة من احصاءات الحكومة القيصرية ومن جداول الناخبين في عهد الحكومة الشيوعية

ونذكر منلا واحدا من امثلتها في بلاد القازاق التي كانت نسبة الروس فيها عشرين في المائة سنة ١٨٩٧ فأصبحت أربعين في المائة سنة ١٩١٦ وأصبحت خمسة وثلاثين في المائة سنة ١٩٢٦ بعد الانقلاب الشيوعي وتوقف الحكومة الشيوعية عن تنفيذ الخطط المرسومة لاختلال أحوالها واشتغالها بالمنازعات الداخلية ، ثم عادت هذه النسبة الى الصعود فارتفعت الى سبعة وأربعين في المائة سنة ١٩٣٩ وأرتفعت الى تسلعة وأربعين في المائة سنة ١٩٣٩ وأرتفعت الى تسلعة وأربعين في المائة سنة ١٩٣٠ وأرتفعت الى تسلمة على هذه النيد على خمسين في المائة وتمضى في الارتفاع سنة بعد سنة على هذه الوتيرة (١) ٠

ويكفى بعير حاجة الى الأرقام أن نعلم نتيجة استعمار التوطن اذا قامت به دولة تزيد عدتها على مائة وثلاثين مليونا فى أقاليم متفرقة يقل سكان بعضها على مليونين · فان هذه الدولة لا تلقى عناء يذكر فى تغليب أبنائها على أبناء البلاد الأصلاء ، وبخاصة اذا علمنا أن أبناء البلاد الأصلاء

<sup>·</sup> راجع كتاب الامبراطورية السوفيتية تأليف أولاف كارو Soviet Empire by Olaf Caroe

لم يبق فيهم غير قطعان من الهمل السائمين تغزوهم طائفة منظمة من حرب مفرر البرامج مرسوم الخطط معزز بسلطان الحكومة المسيطرة على أرجاء الامبراطورية برمتها ويقال في هذه الحالة أن أبناء البلاد الاصلاء سم من طبقة البرولتارية أي طبقة الصعاليك وأن أبناء البلاد الروسية الغالبية هم من أبناء هذه المطبقة في أوطانها ، بل يقال أيضا أن هولاء الصعاليك جميعا متساوون في الحقوق « الأسمية » أمام القانون والدستور الا أن الحقيقة الواقعة تقلب هذه المساواة المزعومة رأسا على عقب وتضع النفوذ الأكبر في أيدي الصعاليك الروس لأنهم حزب منظم أمام قطعان من الهمل ، ولأنهم يصولون بقوة الدولة ولا يجد أبناء البلاد الاصلاء قوة يصولون بها غير القوة الدولة ولا يجد أبناء البلاد الاصلاء قوة يصولون نهم المرف المالوب من المساواة ولا تعطى الدخلاء الواغلين على البلاد جميع حفوق الأبناء الاصلاء ولا تعطى هؤلاء الأبناء الاصلاء حقا البلاد جميع حفوق الأبناء الاصلاء ولا تعطى هؤلاء الأبناء الاصلاء حقا صحيحا من حقوق السيطرة والسيادة و

وكثيرا ما تحدث أذناب الشيوعية عن النفاق السياسي وحسبوه رذينة محتكرة للاستعمار القديم ، وأنه في الواقع لرذيلة الاستعمار كدله قديمه وحديثه ، ورذيلة الاستعمار الشيوعي خاصة على أوفى نصيب ·

فأى هندي \_ مثلا \_ كان يحمد للمستعمر البريطاني أن يعطى الانجلين حقوق المساواة في البلاد الهندية ليصبح حقهم كحق رعاياهم في الوطنية والنيابة وتمثيل الأمة والدولة ؟

لقد كانت هذه المساواة تستهدف من الهنود ـ بحق ودراية ـ لحكل ما فى وسعهم من النقمة والاحتجاج ، لأنها تسلبهم ولا تعطيهم بل تعطى الغاصبين حقا مشروعا فى البلد المغلوب الذى يغتصبونه ويتسلطون عليه ٠٠٠ ومع هذا يذيع المستعمرون الشيوعيون أنباء تلك المساواة المزعومة كأنها أية من أبات الحرية والسماحة وباعث من بواعث الحمد وحسن الأحدوثة بين الشعوب والحكومات .

### \*\*\*

وعلى الجملة لا يعرف في القرن العشرين نوع من استعمار التوطن أعنف ولا أبلغ في الاجرام من هذا الاستعمار الشيوعي في الأقطار الآسيرية على الخصوص ، ولكنه على هذا العنف والاجسرام لا يستوعب أعراض الاستعمار الشيوعي التي لم تنحصر قط في غرض واحد ولا تزال كثيرة الشعب والطوايا في كل مكان مع تفاوت المقادير أو الدرجات • فليست غنائم الجاليات المهاجرة كل ما يبتزه المستعمرون في تلك الأقطار الآسيوية ولن هذه الأقطار كانت منذ عهد القيصرية مطمعا من مطامع الاستغلال

والابتزاز للدولة كلها وأصحاب الأموال فيها، ولم يضعف هذا الطمع في عهد الشيوعية بل اشتد وتفاقم بعد ظهور مناجم الثروة المعدنية في كثير من تلله. الأقطار • وقد جنت هذه الكشوف على أبناء البلاد فكانت نقمة عليهم وبركة على المستعمرين والمستغلين ، ولم يكن نصيب البقية الباقية من ابناء البلاد الأصلاء بعد التشريد والتنكيل خيرا من نصيب السجناء في سجونهم التي تكفل لهم الطعام والكساء وتسومهم من أجله مشقة العبيد الأذلاء وأن النقمة لذصيب كل قوم على قدر الطمع في خيرات بلادهم والغنيمة التي يجنيها انستعمرون منها ومنهم · فقد شرح صاحب كتاب « هجرة القازاق » بعض المصائب التي عاناها هذا الشعب في سنة ١٩٤٨ من جرائر الثروة التي كشفت في بلاده فاضطرته الى الهجرة حيثما استطاع الافلات من قيضة الرقباء والمتعقبين ٠٠٠ ومن هذه الأفواج انتى خرجت من ديارها عشرون أسرة فارقت مواطنها ومواطن أبائها وأجدادها على غير هدى وهي لا تعلم لها مستقر تأوى اليه ، فلم يدعها زبانية الاستعمار تنجو بأرواحها الى حيث تلقى بها المقادير ، بل خرجوا وراءها بالطائرات يتعقبونها ويتصيدون أشتاتها فلم يبق منها أكثر من ربع عددها حين وصلت الى مكان تستطيع أن تقيم فيه عند الحدود الشرقية من كشمير ، ولولا هذه البقية لاختفى أثرهم كما اختفى أتر غيرهم ، أو استطاعت أبواق الدعاية أن تحسبها كلها أكذربة من أكاذيب الاعداء كعادتها في نفى كل خبر تنكره على نمط واحد بغير نصرف ربغير تنويع (١) ٠

ولو كانت الكشوف الجغرافية مما يتأتى انكاره أو اخفاؤه زمنا طويلا لانكر القوم كشوف الثروة المعدنية التى جرت هذا البلاء على نلك الشعوب المنكوبة بخيرات بلادها ولكن الثروة المعدنية انشودة فخار يتغنى بها الشيوعيون لأنها قوام سياسة التصنيع وأساس الحضارة المثانية في برامج الماركسين ، وقد تغنى بها بعض أنصارهم هي كتاب ألفوه عن « أسيا السوفيتية » ليقولوا أن برامج التصنيع كانت نعمة وبركة على اتباع روسيا من الأسيويين ، ومنهم شعب القازاق الذي فر من تلك النعمة ليشقى في مجاهل الغربة باختياره وعن خيرات هذا الشعب يقول كتاب آسيا السوفيتية :

« أن كثيرا من العلماء في العهد القيصري كانوا يرون أن أواسط آسيا لا تحوى من الثروة المعدنية شيئا يذكر ، فجاء علماء السوفييت وأثبتوا خطأ هذا الرأى ، ويظهر مبلغة من الخطأ اذا اعلمنا أن أرض القاراق أوفر في البلاد الروسية محصولا من مستخرج النحاس والزنك والرصاص ومعس الخيوط الكهربائية ، وأنها تأتى ثانية في تقدير المستخرج من الذهب ومن.

Kasak Exodus by Godfrey Lois • كتاب هجرة القازاق

عنصر المولبدنوم الذي يلغم به الفولاذ ومن القصدير ومن المرمر ، وانها الثالثة في المحصول المستخرج من الفحم والبترول ، .

ولا بد لهذه الانشودة من ذيل ينفى شبهاتها عن الذهن قبل أن يسبق اليه أن هذه انثروة المفاجئة كانت بلاء داهما على الوطن الذي ظهرت فيه ، فاذا بهذا الذيل يتراءى على الصفحة نفسها على النحو اللازم في الموضع اللازم من واذا بشاعر من شعراء القازاق يقول في مجموعة نشرتها مطبعة الدولة بموسكو متغنيا بالقطار الدى يسمى هناك قطار الاتحاد : « أن اتحادنا قطار سريع يطير على القناطر والجسور ، ويطوى المروج الخضر بين البطاح الفيح ، وهذه أرضنا في رخاء وشعبنا في قوة وأباء ، حر كالسحاب في الفضاء ، وكذلك يعلم الأعداء من « (١) ،

وعلى قارىء هذه الانشودة أن يصدق فى وقت واحد أن الهاربين من القازاق الى كشمير قد فروا من ديارهم لأنهم أحرار كالسحاب ب اوان الناظم القازاقى ينظم حرا حين ينظم على أحدث الشروط الماركسية فى ادب التصنيع !!

ولكن القارىء الذى يأبى أن يصدق الك حرا مختارا أن يستطيع أن يصدق راغما أنه أمام استعمار كريه يفر منه من يفر ويبقى من يبقى تحت العبد عاجزا عن الشكوى عاجزا عن السكوت مطالبا بأن يفخر ويترنم حيث يبح لغيره أن يفزع ويبكى ، ومثل هذا الاستعمار لا يأتى ثالثا ولا ثانيا فى بلاء التوطن ولا فى التسلط ولا فى الاستغلاء والتسخير ، بل يأتى بينها جميعا أولا بغير نظير .

### \*\*\*

وغنى عن القول أن استعمار التسلط أو « لامبريالزم » لا يسمى بهذا الاسم لأن الباعث عليه محصور فى طلب السلطة والغلبة على الامم بغير فائدة يفيدها المستعمر من وراء الغلبة عليها ، سواء نظرنا الى الاستعمار القديم أو الى استعمار العصور المتأخرة • فمهما يكن من ولع الأقدمين بالفتوح طلبا للمجد وطموحا الى العظمة والسيادة فهذه الفتوح لم تخل قط من منافعها انادية أو الحربية ، وأقلها نفعا ما يكون الباعث عليه حماية الحدود واقامة الحواجز بين الدولة وجيرانها القادرين على قتالها •

فاستعمار التسلط ينطوى على ضروب الاستعمار الأخرى ومنها الاستغلال والتسخير، ولكن يتميز باسم خاص بين أسماء الاسنعمار للدلالة

<sup>(</sup>۱) کتاب آسیا السوفیتیة تألیف دافیز ، ستریجر Soviet Asia, by R.A., Davies and Steriger.

على كثرة الأملاك وسعة الأطراف ، فلا تطلق كلمة الامبراطورية على الدولة التى تسيطر على قطر واحد أو أقليم صغير من الأرض تستغله وتسحر أبناء، وانما تطلق هذه الكلمة على كل دولة كثيرة الأملاك واسعة الاطراف يخضع لها صنوف عن الرعايا يختلفون أحيانا بالمجنس واللغة أو يختلفون بالمرقع الجغرافي والمعالم السياسية ، ولهذا كانت روسيا الشيوعية من دول الامبريالزم لأنها تبسط حكمها على أصقاع مترامية الاطراف يين القارتين الأوربية والآسيوية ، ومن البلد التى تخضع لنفودها في أوربة بولونية وتشيكوسلفاكيا وبلروسيا – أو روسيا البيضاء – واستونيا ولاتفيا ولترانيا والمجر وفنلاندا وطائفة من الاقاليم المنعزلة تسميها مناطق الحكومة الذاتية ولا تعترف لها بالاستقلال الدى يخولها الانابة عنها في المجامع الدولية ،

وهى - مع هذا تتبع فى سياسة الاعتراف للأمة بالاستقلال نفس الخطة التى اتبعها الأمان من قبلها - منتفعين بدعوى تقرير المصير فى تحقيق مآربهم الامبراطورية ، فربما اعترفت باستقلال البلد لتعزله من دولة أخرى أو لتنتفع يحسونه فى المجامع الدولية أو لتوقع النزاع بينه وبين جيرانه وتضطرهم جميعا الى الاستعانة بها فى فض هذه المنازعات ، وقد عمد الألمان بعد الحرب العالمية الأولى الى دعوى تقرير المصير فخلقوا بين روسيا وبولونية أمة صغيرة سموها بالروس البيض White Rutheinans ليفصلوا بينها وبين بولونية من جهة ويفصلوا بينها وبين روسيا من جهة أخرى وكذلك فعلت بولونية من جهة ويفصلوا بينها نحو هذه الأمة الصغيرة بعينها ، عانها بعد أن روسيا الشيوعية فى سياستها نحو هذه الأمة الصغيرة بعينها ، عانها بعد أن اعترفت سنة ١٩٢١ فى معاهدة ريجا Riga بحق بولونية فى حكم شطر من هذه اللالد عادت فى سنة ١٩٣٩ فاغتنمت فرصة الحرب لتجعل بلاد هذه الأمة وطنا مستقلا ينفصل من بولونية ويدين للشيوعية بالطاعة من وراء نقاب هذا الاستقلال المزعوم (١) .

ولا توجد الآن في العالم دولة استعمارية يخضع لسيطرتها الفعلية عدد من الأمم مختلفين في أجناسهم ولغاتهم كهذا العدد الذي يخضع لسلطان الاستعمار الروسي بين تيوتون ولاتين ومغول سلافيين وغير ملافيين، ولا يوجد بين المستعمرات أمة مسلوبة الرأى في السياسة العالمية والسياسة الداخلية كهذه الأمم التي لم تجسر واحدة منها قط على الافضاء في المجامع الدولية برأى هام يخالف رأى سادتها المسلطين عليها ٠

وبيت القصيد في جميع هذه الأنواع من الاستعمار انما هو الاستعمار

The Making of a Nation by Nicholas Vakar.

<sup>(</sup>١) كتاب بلوروسيا أو أمة تخلق تأليف نقولاس فاكار •

الاقتصادى أو استعمار الاستغلال والتسخير سافرا أو منتقبا بنقاب مهل لا يخفى من ورائه سرا عن ذى بصر مفتوح .

وفى وسع كل دولة مستعمرة أن تغالط فى حقيقة نياتها الا الدولة التى تدين بالمادية الاقتصادية وتؤمن بأن الثروة الاقتصادية هى الزمام الذى يقبض به الحاكم على قياد المحكومين و فمن اللغو أن يزعم المستعمرون الروس أنهم يبسطون نفوذهم على تلك الارجاء ثم يتركون زمامها فى أبد غير أيديهم ويجعلون شلمئون الثروة الصلاعية على التخصيص بمعلل عن مشيئتهم مستقلة عن برامجهم وتوجيهاتهم والمين المغبة الروس فى استبقاء تلك الارجاء نحت نفوذهم من معنى مفهوم غير أنهم يستولون على زمام الاقتصاد هناك ويحولون بين أبناء البلاد والقدرة على مخالفتهم فى سنون السياسة العالمية وشئون السياسة الداخلية على السواء والعالمية وشئون السياسة الداخلية على السواء

وخطة روسيا في علاقتها بهذه الامم الخاضعة لها لا تختلف ذرة من خطط المستعمرين حيثما تركزت السياسة كلها في التضحية بمصالح المغلوبين خدمة لمصالح الغالبين ، وكلما كانت هناك مصلحة مقدمة على غيرها فهي مصلحة الدولة الساندة لا مصلحة الاتباع المسخرين .

وخذ لذلك مثلا خطة الدولة الروسية في مسألة التأميم وهي من امهات المسائل في البلاد الشيوعية بل هي أم المسائل جمعاء • بغير استثناء • • • فبرلونية وشيكوسلفاكيا ويوغسلافيا شأنها كشأن رومانيا والمجسر وبلغاريا وفنلاندة تسمى في العرف الشائع بالتوابع أو الكواكب التي تدور في فلك روسيا السوفييتية Satellites الاأن بولونية وشكوسلفاكيا ويوغسلافيا كانت في الحرب الى جانب الروس فلم يكن في مقدورهم أن يدعوا عليها حقا من حقوق التعويض والغرامة كما أدعوا على رومانيا والمجر وبلغاريا وفنلائدة التي كانت الى جانب النازيين ولهذا عجلوا بسياسة التأميم في البلاد التي لا مطمع لهم في اغتصاب مصانعها ونقلها من يلادها ، وأخروا تنفيذ هذه السياسة في البلاد الأخرى ريثما يفرغون من • عملية ٠-التجريد والاغتصاب باسم الغرامة والتعويض ، فنقلوا ما نقلوا من مصانعها وآلاتها وتركوها مقفرة من موارد الثروة الصناعية الى أن تنتظم هذه الموارد باشرافهم ومشاركتهم كرة أخرى ، وهم هنا يعاقبون الشعوب بذنب السادة المسخرين لها عى الحرب على غير ارادتها ، رتصغى اليهم فلا تسمع منهم. دعاية يلغطون بها غير دعاية الغيرة على الشعوب وتبرئتها مما يجنيه السادة. باسمها من الجرائم والذنوب (١)٠

<sup>·</sup> كتاب نوابغ ستالين في أوربه ، تأليف ايجايل حلكشتين · Stalin Satellites Europe by Ygael Gluckstem.

ولا يفهم من هذا أن البلاد التي تعجل فيها التأميم كانت اسعد حظا من البسلاد التي تأخر فيها التأميم الى ما بعد استنزافها بالتعويضات والغرامات وانهم في الواقع أمموا مرافقها العامة واحالوها شيئا فشيئا الى نظام الادارة الفردية الذي عمموه في ظل الشيوعية وأرادوا به أن يكون قدبير الصناعة بأيدى أفراد معدودين يتلقون الأوامر من سادة الكرملين ولا يملكون المراجعة فيها • وقد بدأت هذه السباسة في روسيا منذ أكثر من حشرين سنة وسرت الى البلاد الخاضعة لها بعد الحرب العالمية الثانية ، وقالت صحيفة الحزب الشيوعي « برفدا » في عددها الصادر في السابع من شهر سبتمبر سنة ١٩٢٩ أن لجنة الحزب المركزية اذاعت على العمال منشورا ععتهم فيه الى اجتناب التدخل المباشر في الادارة الفردية وأن يساعدوا هذه الادارة على سرعة العمل وتحسين الانتاج ٠٠ وأكثر ما بقى من المرافق غير مؤمم فالمرجع فيه الى الشركات المتساوية أى الشركات التي يتساوى عدد اعضائها من الروس وأبناء البلاد الاصلاء ، وقد أخذت هذه الشركات تقل وتزداد بعدها حركة التأميم على أثر اشتداد الأزمة الاقتصادية في أوربة الوسطى وصدور القرار بالاجماع من حكومة شيكوسلفاكيا يقبول تبادل التجارة مع أوربة الغربية ، وما صدر هذا القرار في الرابع من شهر يولية سسنة ١٩٤٧ حتى بادر الكرملين باستدعاء جوتوالد ومازاريك من رجسال الحكومة التشيكية وأجبروهما على الغاء القرار في العاشر من الشهر نفسه ، وكان ذلك مقدمة للتعجيل بحركة التأميم في أوربة الوسطى وأوربة الشرقية لأنه هو الذريعة الوحيدة ألى تغليب رأى السلطة على رأى الخبرة والمسورة في برامج التصنيع •

وحدث ما لا بد أن يحدث من سبوء الحال في البلاد التي دهبت مصالحها هدرا في سبيل مصالح المستعمرين أو في سبيل مآرب الحاكمين الذين يخضعون روسيا وماحولها لمشيئتهم المعاتبة بغير مراجعة ولا رحمة ٠٠ وحدث ما لابد أن يحدث من جراء سوء الحال وتعطل الأعمال والعمال أفاستعد ولاة الأمر لهذه المشكلة بعدتهم التي لا عدة لهم غيرها : وهي القمع من جهسة ، واتهام المتنمرين الثائرين بالرجعية والحنين الي عهود الارستقراطية وحكومات النبلاء والامراء المستبدين ! ٠٠ وان كان القائمون بالثورة من عمال المناجم والمصانع ومن الشبان الذين نبتوا في ابان الثورة الاجتماعية بين السادسة عشرة والخامسة والعشرين ! ٠٠

ولقد كان التهويل باسم الرجعية والارستقراطية من اللوازم التى لا غنى عنها لذلك الاتهام الحاضر الذى يردون به على كل ثورة وكل حركة من حركات التذمر والاحتجاج على سيئات الادارة الصناعية او الزراعية ومن يسمع بهذا التهويل يخيل اليه ان حركات الإصلاح الصناعي او الزراعي لم

تكن شيئا معهودا قبل دخول اوروبة الشرقية واوروية الغربية في حوزة الكرملين أو حوزة الاستعمار الأحمر بمختلف أسمائه ودعاواه الاأنالواقهأن الاصلاح الزراعى قد بدأ في أوروبة الشرقية بصفة خاصة قبل ابتدائه في صميم البلاد الروسية ٠ اذ لا يخفى أن بلاد الصرب والبلغار ورومانيا رسائر ملاد البلقان كانت تابعة لدولة آل عثمان عي التستانة ، وكان أصحاب إلاقطاع فيها من ولاة الترك ورؤسائهم الذين اقتطعوا الأرض الواسعة غي تلك البلاد وملكوها مقيمين فيها أو موكلين عنهم من يزرعها لحسابهم من مستأجريها ، فلما استقلت بلاد البلقان وما جاورها عن الدولة العثمانية كانهذا الاستقلال بداءة الثورة على الاقطاع وتوزيع أرض الملاك الاقطاعيين على الفلاحين • وقد تبين من دراسات المختصين لحالة الملكية الزراعية في شرق اوربة أن زوال عهد الاقطاع فيها قد تلاه فجأة توزيع الأرض على صغار الملاك • ثم تتابعت بعده القوانين التي تنص على تحديد الملكية الزراعية الى ما قبل الحرب العالمية الثانية ، فنصدرت حكومة ستامبولسكي في بلغاريا ( ١٩٢٠ - ١٩٢٣ ) قوانين تمنع زيادة الملكية الزراعية على ثلاثين هكتارا أي نحو سيعين فدانا ، وتبين من الاحصاء الرسمي في يوغسلافيا أن نسبة المالكين الذين كانت لهم أرض تزيد على خمسين هكتارا أقل من عشر عدد الملاك • ثم صدر قانون أغسطس سنة ١٩٥٤ بتحريم زيادة الملكية الفردية على خمسة واربعين هكتارا ويؤخذ من الاحصاءات التي صدرت باشراف عصبة الأمم أن بلاد البلقان جميعا كانت على هذا المثال في تشريعات الملكية الزراعية (١) وتشبهها في هذا التطور بلاد أوربة الوسطى التي كان ملاكها الكبار من الألمان والروس ، ثم صودرت أملاكهم بعد الحرب العالمية الأولى ٠٠٠ فان الثورة على الاقطاع فيها ليست بالحديثة ولا هي من مبتكرات الدولة الشيوعية ، ولا يختلف الأمر كثيرا في أطوار الملكية الصناعية ، فأن معظم الصناعات قد نشأ في ننك البلاد بأشراف الحكومات لقلة عدد المستغلين بالصناعة. الضخمة من أصحاب الأموال الأفراد رئصعوبة قيام الشركات الكبرى في بالد عاشت على الزراعة منذ زمن بعيد ، فلما قامت فيها الصناعة عاشراف الحكومات لم يكن أيسر من تحويلها الى ملكية الأمة ومنع التضنّخم في المثروات المفردية ٠

فالتهويل باسم الرجعية والاقطاع في أوربة الوسطى وأوربة الشرقية انبعاره من بضائع الدعاية التي لا تعرف لها جوابا ترد به على حركات التذمر والشكوى غير ذلك الغول الميت أو الغول المحتضر الذي ليخل في دور النزع قبل قيام الثورة الشيوعية • ومهما يكن من خطره فما

ا ) يراجع كتاب ويلبرت مور عن الاقتصاد والسكان في اورية الشرقية Economic Demography of Eastern and Southern Europe by Wilbert Moore.

هو بالحجة الصالحة لتفسير كل شكوى واحتكار كل علة ، والبراءة من كل . تهمة يرمى بها نظام كله عرضة للسخط والاتهام ·

#### \*\*\*

ان مؤلف الرسالة التى نقدم لها بهذه الكلمة قد تولى شرح الموقف فى أوربة الشرقية من وجهة الاستعمار الاقتصادى دون غيره من ضروب الاستعمار المسلط على الامبراطورية السوفيتية من أقصاها فى المغرب الى أقصاها فى المشرق ، ولكن الناحية التى قصر عليها المؤلف دراسته نموذج صادق لجملة النواحى كما تبدو فى الجانب الاوربى على الأقل ، وهى مثل يقاس عليه فيما يجرى وراء أوربة بين الأمم الآسيوية التى لا فرق بين الملمع فى ابتلاعها من الناحية الاقتصادية أو الطمع فى ابتلاعها من الناحية القومية ، لأن ضمها وضم صناعتها يبتدئان معا فى آونة واحدة ، ولا ينفصل هذا الطمع عن ذلك فى نفوس الطامعين •

فمن الطبيعى أن يدور البحث على الاستعمار الاقتصادى وآهاته المتفرعة عليه فى رسالة تتحدث عن أوربة الشرقية ولا تجاوزها الى ماوراءها من أقطار الامبراطورية الحمراء ٠ لأن المستعمرين الحمر قد وجدوا فى بيئات أوربة الشرقية صناعة حكومية أو شبيهة بالحكومية يستولون عليها فيتاح لهم أن يستولوا على زمام السلطة فى بلادها ٠ ولكن هؤلاء المستعمرين الحمر لم يقنعوا بالاستعمار الاقتصادى فى أمبراطوريتهم الآسيوية لأنهم قد بدأواهناك من الالف والباء فاتجهت مقاصدهم من البداءة الى سياسة من سياسات الضم والاستلحاق لا تقنع فى النهاية بما دون الادماج التام أو بما دون افتاء القوميات الآسيوية من فرعها الى قدمها فى غمار القومية الروسية المتغلغلة فى أحشائها ٠

ولولا الحاجة الى الأيدى العاملة وصعوبة القضاء على ملايين من الخلق ذوى بأس وحمية لا تجهت مقاصد القوم الى الابادة والاستئصال ولم يقنعوا هنالك بالضم والاستلحاق ولما نظروا أمامهم الى ولايات متنرقة تتراوح عدة الولاية منها ما بين المليون والملايين العشرة أو الاثنى عشرة زادوها تفرقا وتمزيقا لتيسير التهامها واهتضامها وعمدوا الى ملامحها البارزة التى تعصمها أن تنمحى في غمار الغاصبين فقرروا محوها وتعقية أثارها وبخاصة ما كان منها متصلا بالعقيدة واللغة وكلتاهما في شعوب أسيا الوسطى والغربية قوة لا يستهان بها ولا ثقة انستعمرين بطغيان الكثرة الساحفة على القلة المبعثرة بغير حام ينود عنها ولا نصير يستمع النها والنها والن

ولا يعرف التاريخ الأسيوى ـ بلا استثناء جنكيزخان وتيمورلنك ـ طغيانا بلغ من الوحشية والشناعة ما بلغه طغيان الاستعمار الأحمر على هذه الأمم الصغيرة التي لا ذنب لها الا أنها تخالف السيطرين عليهافي عقيدتها ولغتها • فقد أمعنوا فيها قتلا وتشريدا وانتهاكا للحرمات المقدسة على دينهم في الوحشية التي يزيدها هنا ضراوة وعنفا أنها منصبة على أناس يعادونهم في عقيدتهم وعصبيتهم كا يعادونهم بسياستهم ومطامعهم فكان تلويث الحرمات المقدسة في تلك البلاد الاسلامية شهوة من شهوات العداء والنقمة وخطة من خطط الفتح والاستعمار ، وكان احراق المصاحف وكتب الاحاديث بعض المراسم المقررة في تلك المذابح الجهنمية اشباعا لنقمة التعصب الاعمى وتحقيقا لمارب السطو والاستغلال في أن •

ويسير جدا على القوم أن ينكروا هذه الفظائع التى اقترفوها داخل حدودها المغلقة واستطاعوا أن يعزلوا بينها وبين العالم بحواجز الاستبداد فوق ما أحاط بها من حواجز الأرضين والبحار ولكن الذى لا يتيسر لهم أن ينكروه هذه الرقائع التى تتسرب وراء حواجز الاستبداد ووراء حواجئ الجبال والرمال ، وهذه الوقائع التى تثبتها عليهم أقوال صحفهم ووثائقهم المنشورة بأيديهم ، والى هذه الوقائع نحيل من الماء ليعرف منها قليلا مشهورا ينم على كثير مستور .

كان حجاج آسيا الوسطى يفدون الى الأماكن المقدسة كل عام بعشرات الألوف لا ينقطعون عن الحج حتى في ابان طغيان الدولة القيصرية • وكانوا يعرفون بين المسلمين باسم حجاج بخارى أو الحجاج البخاريين ناذ كان اسم البخاري وحده كفيلا بالحسرص على ارتياد أرض الرسول لأنه الاسم المقرون بالأهاديث النبوية على ألسنة جميع المسلمين • • فاذا بهؤلاء الحجاج الحريصين على فريضتهم يغيبون عن الموسم بعد النورة الشيوعية وبدوم انقطاعهم زهاء ثلاثين سنة ، ثم يؤذن لفئة منهم بالظهور فلا يزيد عدد الحجاج منهم في السنة على ثلاثين أو أربعين وقلما يبلغون المائة فضلا عن الحجاج منهم في السنة على ثلاثين أو أربعين وقلما يبلغون المائة فضلا عن الألف والآلاف • وليس من المعقول أنهم كفروا بدينهم بين عام وعام ، ولكن المعقول أنهم يلاقون المهول الذي لا قبل لهم به دون فريضتهم العزيرة عليهم • ومن يصنع ذلك صدا عن فريضة يتسامع الناس أخبارها ، ولا تخفى دلائل منعها ـ خليق أن يصنع أضعاف ذلك صدا عن الشعائر التي لا يسمع لها موت بعيدا عن عقر دارها •

\*\*\*

أما العمل على محو معالم القومية في هذه الشعوب وقطع كل علاقة حية بينها وبين تراث اللغة والمتاريخ فيها - فهو زبدة المبادىء التي تعلنها

قرارات الحزب وتذيعها انصحف الرسمية ويشرحها في الكتب والمنشورات علماؤها المجندون لتنفيذ برامجها الثقافية ، وما من كتاب يؤدن له بالخرى من المطبعة في أرجاء روسيا الا وهو بمثابة الأمر الحكومي المفروغ من تحضيره ومراجعته وتطبيقه على مشروعات السنين كما تقررها نظم الدولة بعد أن تفرض العقوبة الصارمة على من يخالفها .

ولقد سلك المستعمرون الحمر مسلك جميع المستعمرين في تخدير ضحاياهم بالوعود الكاذبة وتغريرهم بزخارف الأباطيل ومحرجات الايمان على نية الحنث بها من اللحظة الأولى • فأعلنوا في أوائل أيام الانقلاب الشيوعى بلاغا طنانا وجهوا فيه الخطاب الى الشعوب الأسيوية الاسلامية يصفة خاصة وأكدوا هيه لكل شعب منها أنه آمن بعد اليوم على حريته التامة غى معتقداته وشعائره وعاداته ومقومات العرب واللغة بين عندرنه وأهله ، وأذنوه بزوال الحكم القيصرى وزوال عهد الحجر والطغيان بزواله الى عير رجعة ، وما هو الا أن هدأت الثائرة واستقرت الدولة الجديدة في مراكزها حتى عادت القيصرية في أشنع صورها وحل الخوف محل الأمان في كل وعد من وعود الحرية والطأنينة ، وقال قائل من أمناء تلك الشعوب المهاجرين في حديث يمتزج بالمسخر الأليم ان المخدوعين المساكين كانوا اذا أرادوا ان. يعرفوا مواضع المصادرة المنتظرة رجعوا الى بقية الشعائر التي وعدوهم باحترامها فعلموا أنها هي الهدف المقصود بالضربة التالية ٠٠٠ ولم يكن هذا القائل الساخر مازحا فيما وصفه من تقدير قومه وان ساقه في مساق التهكم والسخرية و فان الشعائر المقدسة قد أصبحت في الواقع مرادفه للجرائم المحرمة على تلك الشعوب ٠٠٠ حتى الشكوى من القيصرية في ابان طعيانها أصبحت دليلا على التشبث بالنعرة القومية ، فوجب اتهام المجاهرين بها والقضاء على دعاتها •

وتساوى فى هذا الاضطهاد جميع الشعوب الاسالمية من كان منهم فى أقاليم أسيا الغربية أو آسيا الوسطى وصدر الأمر عى القرم بتقسيم اللغة التى يتكلمها القرميون الى ثلاث لهجات وضبط كتابتها على حسب الأبجدية الروسية لا على حسب الأبجدية العربية ونادى وزير المعارف الكسندرروفتش الله المؤتمر الشيوعى السابع عشر بوجوب تطهير هذه اللهجات وادخال الكلمات الروسية فى موضع المئلمات المحذوفة منها وشاعت سياسة التشتيت والتمزيق فى اللهجات بل فى فروع اللهجات لتيسير محوها وتصعيب استخدامها فى مقاصد العلم والثفافة وتعجيزها عن الثبات من ثم ائمام اللغة الروسية التى اجترفتها جميعا فى معاهد الدراسة ودواوين الحكومة ومنشورات المطابع والمجالس السياسية وقدو كان ستون مليونا من أبناء الشعوب الآسيوية يقرأون صحيفة السياسية وقدو كان ستون مليونا من أبناء الشعوب الآسيوية يقرأون صحيفة

و ترجمان ، التي كان يصدرها المصلح الكبير اسماعيل غصبرالي المعروف في القاهرة ، وكانوا على اختالف لهجاتهم يفهمونها ويتداولونها ، فأمس المستعمرون الحمر المنصار حرية الشعوب المصادرة كل صحيفة من قبيلها واعتبارها داعية الى النكسة والرجعية والتشبث بالنعرة الوطنية ٠٠٠ وصادروا مع مصادرتها كل سيرة من سير البطولة يتغنى بها أبناء الشعوب المغلوبة ، لأن ثورة الأبطال الوطنيين في وجه القياصرة انما كانت ثورة على الأمة الروسية التي ساقت الحضارة والمعرفة الى بلاد تلك الشعوب ١٠٠ !

وحاقت اللعنة بالأدباء الذين يذكرون أوطانهم بالثناء ويفخرون بالانتماء اليها ، فاتهم الشاعر التركمانى جمعة مرادوف بالنكسة الرجعية لأنه نظم قصيدة عنوانها « بلدى تركمانستان » عابتها صحيفة الحدزب رتركمانسكايا اسكرا ) Tunkmerskaya Iskra فى عددها الصادر فى الحادى والعشرين من شهر سبتمبر سنة ١٩٥١ وقالت فى انتقاد الشاعر ، انه لا يختص التركمان السوفيتية بالكلام بل يعمم القول على جميع بلاد التركمان ويصورها كأنها جنة على الأرض ٠٠٠ وانما ينبغى على الشاعر أن يتحدث عن تركمان السوفيتية لأنها احدى الجمهوريات الأخوات فى داخل الاتحاد السوفيتي العظيم » ٠

وسيقت الامم غير الروسية الى عقد مؤتمر تعلن فيه ولاءها للدولة المستعمرة وسخطها على دعاة التجديد والاحياء فى الحركة الوطنبة وخطب باجيروب نائب الرئيس بذلك المؤتمر قائلا: « ان رئاسة اتحاد الكتاب السوفيتيين رات حوالى سنة ١٩٤٨ ، ان تعقد فى موسكو اجتماعا لتنظيم المناقشة فى مسألة القومية التى ينتمى اليها الكتاب السابقون ومؤلفاتهم غير مستثنية من ذلك أمثال ذلك الكتاب الرجعى الذى ينطوى على عداوة الشعب وتسميم الافكار بسموم الجامعة الاسلامية نعنى كتاب ديدى كركوت الشعب وتسميم الافكار بسموم الجامعة الاسلامية نعنى كتاب ديدى كركوت المرب المركزية وعرفنا بفضل هذه اللجنة طوايا الكتاب السيئة وأن نميط اللتام

وتعقب النقاد \_ الرسميون \_ أناشيد البطولة والوطنية عى الامم الخاضعة للدولة المستغمرة فوصموها بخبث النزعة وسوء الطوية وقال باجيروف المتقدم ذكره في عدد يوليو سنة ١٩٥٠ من مجلة بولشفيك وهو يتحدث عن « شامل » بطل القوقاز الذي اشتهر بثورته على القيصر قبيل منتصف القرن التاسع عشر ، « اننا اذا أردنا أن نفهم فكرة صحيحة عن حركة شامل هذه فلنذكر أنها كانت حركة دنية وأنها أشد أعراض للنزعة الاسلامية نكسة وعداوة » • •

وقالت مجلة « كومونست » في عدد ينساير سنة ١٩٥٣ « أن المؤلف جعووف الذي كان يظن سنة ١٩٤٤ أن الحركات القومية التي ثارت على روسيا خلال سنة ١٨٩٨ وسنة ١٩١٦ كانت من حركات التحرير السوطني قد عاد فأدرك خطأه وكتب في سنة ١٩٥٢ انها كانت حركات اقطلساعية متعصبة » • • ومضت المجلة تقلول ، « ان هلسلة الكتاب أي كتاب جعروف لي يتعمق في البحث عن جنور العلاقة الودية بين أمم آسيا الوسطي وبين الأمة الروسسية العظيمة ويلفت النظر على نحو خاص الى الدلالة التقدمية التي يدل عليها ضم هذه الامم الى الحظيرة الروسية • • • فان هذا الضم قد أتاح لها فرصة الساهمة في ثقافة روسيا العظيمة • • »

وصحيفة الدولة « برافدا » تردد هذه الاقوال وتصرح في السلمان من اكتوبر سبة ١٩٥٢ أن اللجنة المركزية لملحزب الشيوعي تمنع سلمان الجامعة الاسلامية ٠٠٠ ثم تصرح في الثالث عشر من فبراير سلمة ١٩٥٣ بأن المؤرخ سليمانوف مضلل كاذب لانه يزعم أن الشعوب التركية تجمعها ثقافة مشتركة ، وتصرح صحيفة الدولة الأخرى « ازفستيا قبل ذلك ( في الثاني من سبتمبر ١٩٥١ ) ببطلان الدعوة التي يجنح اليها مجمع العلوم ببلاد الازبك لاحياء كتب السلف الاسلامية وادخار مخطوطاتها ومتفرقاتها :

وقد بدأت هذه السياسة منذ الأيام الأولى التي أفاق فيها سادة الكرملين من شواغل حربهم الداخلية ولكنهم كانوا يراوغون في تنفيذها بين المصانعة والخديعة أو بين القمع والحيلة ، حتى كشفوا القناع عنها حوالى سنة ١٩٢٠ فدفعوا اذنابهم الى المؤتمر الذي سموه بالمؤتمر التاريخي في سامر قند ليعلنوا البراءة من الوحدة القومية ١٠ أو ليعلنوا بعبارة اخرى أنهم أبناء أسيا الوسطى اشتات متفرقون وليسوا بالعنصر الواحد في الأصل ولا في اللغة ولا في التراث القديم ، وقد اجتمع المؤتمر ساة المزعومة بين القازاق والتركمان والجرغيز والأزابكة وجيرانهم الآخرين ولسنا ندري كيف يطمع دعاة الاستعمار الأحمر في تصديق هذه الاضحركة عن اناس طائعين مختارين يشدون رحالهم الى بلد واحد ليسوغوا للغاصب تمزيقهم وانكار أصولهم وابتلاعهم بعد ذلك اشتاتا مبعثرين .

ويجوز تصديق هذه الأضحوكة لو كانت المسلمالة هنا مسألة مبدأ في المذهب الماركسي يطبقونه في جميع الاوطان وبين جميع الشعوب والمسلمون الشعور الوطني على مذهبهم شعورا بغيضا لديهم يحرمونه على الأمم الحسمومة ، ولكن الواقع

قى الامبراطورية الروسية على نقيض ذلك من ضرفيه • فان الحصبية الوطنية مفروضة مشكورة فى روسيا حيث تكون مذمومة مدحورة فى البلاد الخاضعة لسلطانها ، وكلما اشتد ولاة الأمر فى تحريم العناية باللغة والتراث القوص فى قطر من الأقطار الآسيوية قابلوا ذلك بالحماسة الروسية للعنصر واللغة والثقافة فى أضيق حدودها ، ولم يصنع النازيون والفاشدون فى تهوسهم المردول بالمفاخر المحتكرة للجنس الآرى والماثر الموقوفة على الجسردان وأسلافهم دون سواهم من أمم العالمين بعض ما صنعه دعاة العظمة السلافية والمنابرين • فادهم ردوا الى هذا الجنس فضلا واحدا لا منازع لهم فيديدعون به السبق الى كل اختراع والانفراد بكل فكرة قبل انتشارها بين يدعون به السبق الى كل اختراع والانفراد بكل فكرة قبل انتشارها بين بلاد الحضارة الحديثة •

ففى سنة ١٩٤٩ منح مجلس الوزراء جائزة الدولة للمؤرخ ريباكوف Rybekov لأنه زعم فى كتابه عن صناعات روسيا القديمة أن روسيا كانت مصدر المعارف الصناعية التى انتقلت منها الى الغرب واستفادت منها بولونية وجوهيمية وما جاورها ٠٠٠٠

وصحيفة الدولة تحيى قصة كاترين الثانية فى الصور المتحركة فنعيد قصيدة شاعرها الذى وصف ذلك العهد بأنه عهد الظفر القاصف والغلبة الجائحة للعبفرية الروسية فى ميادين القتال ·

وقادة روسيا الذين خدموا القياصرة تعاد ذكراهم المئوية أو الخمسينية لكل مناسبة عارضة أو غير مناسبة على الاطلاق غير أرقام التواريخ فيشيد كاتبهم شاتاجين Shatagin في شهر مايو سنة ١٩٥٠ بذكري انقضاء مائة وخمسين سنة على وفاة القائد سفيروف Suvorou ويحيى هذه الذكري الخالدة بمقال مسهب استغرق أكثر من عشر صفحات في العدد التاسع من مجلة البولشفيك المدد التاسع من مديد التاسع من مديد التاسع من مجلة البولشفيك المدد التاسع من مديد التاسع من من مجلة البولشفيك المدد التاسع من مجلة البولشفيك المدد التاسع من مجلة البولشفيك المدد التاسع من مجلة البولشون المدد التاسع من مديد التاسع من مديد التاسع من من مجلة البولشون المدد التاسع من مديد التاسع من مديد التاسع من من مجلة البولشون المدد التاسع من مديد التاسع مديد التاسع مديد التاسع المديد التاسع المديد التاسع المديد التاسع المديد التاسع المديد التاسع المديد المد

والدولة هي التي تتولى نشر كتاب كوفاليف Kovalev الذي يعيس معظم المخترعات الى سابقة روسية ، ويقول فيه أن لومنسوف الروسي سبق الافوازيه الى قانون بقاء المادة والطاقة ، وأن بتروف سبق جميع العلماء العالميين في كشوف الصناعة الكهربية وأن لينز وياكوبي سبقا المخترعين والكاشفين الى استطلاع أسرار المغنطيسية الكهربائية ، وأن بلزنوف سبق واطس الى احتراع القاطرات البخارية ، وأن يابلخوف ولوديجين سسبقا المخترعين الى الأهتداء لنور الكهرباء بأكثر من ثلاثين سنة ، وأن بوبوف هو مخترع جهاز الاذاعة حوالي سنة ١٨٩٥ ، وأن بريديجين سبق الفلكين الى رصد حركات المذنبات ، وأن لوباشفسكي هو صاحب الآراء الحديثة التي جدد بها علوم الرياضة وأنشأ بها هندسة تنافس هندسه أقليدس الغديمة ن

وان علماء الروس بالايجاز قد سبقوا جميع العلماء والمخترعين في ميادين الصناعة العصرية والعلم الحديث ٠٠ »

وكلما اجتمع مؤتمر المعلمين الذي يوحي بسياسة التعليم الى المدارس كافة في أنحاء الامبراطورية ـ نادى بوجوب تعليم الدروس جميعا باللغة الروسية ٠٠٠ وصحيفتهم المخصصة لاذاعة هذه السياسة هي التي نشرت خلاصة هذه انقرارات في السابع من شهر ابريل سنة ١٩٥٤ فقالت في الفصل الافتتاحي « ان الاكرانيين وأمناء روسيا البيضاء واللاتفيين والاستونيين وقازاق والازابكة والشراكسة والأرمن والتتر الن الن يدرسون بحب وشغف لغة اختهم الكبرى الأمة الروسية العظمية »

وهذه الصحيفة هى التى نشرت فى الثلاثين من شهر يونيو سنة ١٩٤٣ برنامج التعليم فقالت: « انه من اللازم فى السنوات الباكرة أن يتعلم الاطفال محبة, كل ما هو وطنى من تربة الوطن ٠٠٠ وأن نغرس فى نفوسهم الفكرة التى تجلب دموع الفرح الى أعينهم عند الاشارة الى مذه الأم الكبرى ونسرى بالقشعريرة الى الدم كلما مر بالذهن خاطر يهددنا بفقدها » ٠

ولنذكر أن هذه الفترة بين سنة ١٩٤٣ وسنة ١٩٥٤ تتناول سياسة العهدين في حكومة الدولة الروسية ، عهد ستالين في أوجه وعهد خلفائه الذين نقضوا من سياسته ما نقضوا غير هذه النزعة الامبراطورية التي تعالج برامج الاستعمار علاجا يمكن الحاكم المتسلط على الامبراطورية من اخضاعها لقبضة واحدة في عاصمة واحدة : هي عاصمة الدولة الحاكمة •

#### \*\*\*

فهذه السياسة التى تحرم الحماسة الوطنية فى مكان وتقدسها فى مكان آخر ليست من مبادىء المذهب ولا من أصول المادية الماركسية ، وانعا هى لون من ألوان الاستعمار الكثيرة يدين بها المتسلطون الشيوعيون ، ويتبعون فيها على هذه الصورة الخبيثة شر ضروب الاستعمار فى أشأم عصوره ، لأنها استعمار يقود الى الفناء ويلغى وجود الأمم المسكرية به كى لا تقوم لها قائمة بعد جيل أو جيلين ، وإذا اقترنت به مذابح الاباد التى تقضى على كل رأس يرتفع بالمعارضة أو المناقشة باسم القضاء عملى الطبقات العليا والوسطى فقد خرج الأمر من كونه استعمارا يساس به الآدميون الى حالة من الحيوانية لا فرق بينها وبين القطعان السائمة من العجماوات .



ولا أدل على الجهل بالشيوعية في نطاقها الواسع الخفي من أن ترى بعض الناس يذكرون شرها ويحسبونه شرا جديدا بمعزل عن شرور الاستعمار قديمه وحديثه ، وتراهم يقرنونها بالاستعمار على الدوام كأنهما شيئان متقابلان لا يتلاقيان في غرض ولا يتفقان في وجهة مشتركة • وظاهر لا حاجة به الى الاظهار أن الشيوعية دعوة من الدعوات الاجتماعية تحتوى أمررا كثيرة ليست ني الاستعمار بجميع أنواعه ، ولكن الأمر الذي لم يظهر كن الظهور أن الاستعمار نم يوجد فيه عيب قط خلت منه الشيوعية بنظامها القائم في العصر الحاضر ، وأن الامبراطورية الشيوعية تباشر اليوم الوانا من الاستعمار السافر والمستتر كأشنع ما عرف الناس في عهودهم الغابرة والحاضرة ، سواء منها استعمار التوطن واستعمار التسلط واستعمار الابتزاز والاستغلال واستعمار الضم والافناء •

وهذه الرسالة قد عنيت باستعمار واحد في رقعة واحدة من الأرض وهو الاستعمار الاقتصادي في الأقاليم الأوربية الشرقية و فأجملت الكلام عليه اجمالا كافيا للالم بخطوطه العريضة كما تقول في مصطلحاتنا العصرية ، ولكن الاستعمار الشيوعي حتى في هذا النطاق المحدود أحثى وأوخم من أن يتم الالمام به في ناحية واحدة دون الالمام العاجل بنواحيه الأخرى ، ولعلنا بهذه المقدمة الموجزة في موضوعها قد أحطنا الصورة باطارها الذي يليح لنا ظلالها وملامحها من مختلف زواياها .

## مستقيل روسييا

من الوثائق التاريخية النادرة في اللغة العربية ، رسالة منسوبة الى الفيلسوف أرسطو ، يقال أنها كانت جوابا منه على سوال وجهه اليه تلميذه الاسكندر المقدوني ، مستشيرا اياه في قتل امراء فارس بعد فتحها ، وبي احلال غيرهم من قادة اليونان محلهم في ادارة شئون المملكة الفارسية وأجابه الفيلسوف بتلك الرسالة ، محذرا اياه من مغبة هذا العمل ، وناصحا له بالابقاء على أمراء البلاد وسياستهم على النحو الذي أملاه ، يهو كما يلى من النص العربي البليغ :

قال الفيلسوف: ( ٠٠ انك ان تقتل أشرافهم ، تخلف الوضعاء على أعقابهم ، وتورث سفلتهم منازل عليتهم ، وتغلب أدنياءهم على مراتب ذوى أخطارهم • ولم يبتل الملوك قط ببلاء هو أعظم عليهم وأشد توهينا لسلطانهم من غلبة السفلة وذل الوجوه • فاحذر الحذر كله ، أن تمكن تلك الطيقة من الغلبة والحركة • فانهم ان نجم منهم بعد اليوم على جندك وأهل بلادك ناجم ، دهمهم منه ما لا روية فيه ولا بقية معه • فانصرف عن هذا الرأى الى غيرد . واعمد الى من قبلك من أولئك العظماء والأحرار ، ووزع بينهم مملكتهم ، وألزم اسم الملك كل من وليته منهم ، واعقد التاج على رأسه وان صغر ملكه، دان المتسمى بالملك لازم لاسمه ، والمعقود التاج على رأسه لا يخصع لغيره • فليس ينشب ذلك ان يوقع كل ملك منهم بينه وبين صاحبه تدابرا وتقاطعا وتغالبا على الملك ، ونفاخرا بالمال والجند ، حنى ينسسوا بذلك اضغالهم عليك وأوتارهم فيك ، وتعود حربهم لك حربا بينهم ، وحنقهم عليك حنقا منهم على أنفسهم ، نم لا يزدادون في ذلك بصيرة الا أحدثوا لك بها استقامة ، ان دنوت منهم دنوا لك ، وإن نأيت عنهم تعززوا حتى يثب س ملك منهم على جاره باسمك ، ويسترهبه بجندك ، وفي ذلك شاغل لهم عنك ، وأمان لأحداثهم بعدك ، وان كان لا أمان للدهر ولا نقة بالايام • وفد أديت الى الملك ما رأيته لى حظا وعلى حقا من اجابتى اياه والى ما سائلنى عنه ومحضته النصيحة فيه ن )

### \*\*\*

مفدمة لكتاب « مستقبل روسيا » الكتاب الرابع من سلسلة كتب الناقوس – منشورات مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة سنة ١٩٥٧ ، والكتاب تأليف ليونارد ث بيرو ، ترجمة الأستاذ على أدهم •

هذه الوثيقة النفيسة تنسب الى ارسطو ، كما نسبت اليه 'ثار كثيرة ، على غير ثقة بصحة هذه النسبة ، أو على غير ثقة بصدور هده الأثار جميعا من قلم ارسطو ، الا أن يكون ذلك منقولا عن لسائه باقلام تلميذه ومريديه ومهما يكن من صحة نسبة الرسالة الى قلمه أو لسائه ، قالامر الذى لا شك فيه أنها رسالة جديرة بفكر عظيم من طبقة ذلك القيلسوف القليل النظير فى عالم البحث والتفكير · ومما لا شك فيه كذلك أن الرسالة قد اشتملت على خطة واقعية جرت عليها دول الفتوح والإستعمار من قديم العصور ، وفى مقدمتها دولة الرومان الغربية · التى استفادت فى نظم السياسة والادارة الحكومية من تجارب الفاتحين قبل عصرها الذهبى بعدة عصور ، فقد كان الرومان فى عصرهم الذهبى حريصين على اتباع تلك الخطوة ، يجنحون الرومان فى عصرهم الذهبى حريصين على اتباع تلك الخطوة ، يجنحون ما استطاعوا الى استبقاء دوى الرئاسة والزعامة فى البلاد التى يفتحونها على عروشهم تابعين نهم فى المسائل الجليلة ، مستقلين عنهم فى شئونهم الداخلية · وكثيرا ما كانوا يستغنون عن حكم البلاد حكما مباشرا باملاء نظم الحكم وقوانين التشريع على الشعوب الضاضعة لسلطانهم ، فكانت نظم الحكم وقوانين التشريع على الشعوب الضاضعة لسلطانهم ، فكانت نظم الحكم وقوانين الرومانية بمثابة طاعة الدولة الرومانية فى كثير من الأحوال ، نظم العقاقية القوانين الرومانية مثابة طاعة الدولة الرومانية فى كثير من الأحوال ،

ولم تزل هذه الخطة مرعية ، على عمد أو على غير عمد ، الى العصور المتأخرة من عهود الاستعمار الحديث ٠٠٠ فسراء اطلع ساسة الدولة البريطانة على رأى أرسطو ، أو اطلعوا على سياسة الاسكندر في المملكة الفارسية بعد فتحها ، فالأمر الواضح أنهم سلكوا تلك الخطة على غاية من الدقة في حكمهم للاقاليم الهندية ، وغيرها من الاقاليم التي فتحوها أو تغلبوا عليها ، فقد تركوا للراجات الهنود عروشهم ومراسم اماراتهم ، وفرقوا بين أقدارهم ومظاهر تحيتهم ، حتى حدث بينهم ما قال العيلسوف أرسطو لل مصحت نسبة الرسالة للهنون ان يحدث بينهم غي علاتة بعضهم ببعض ، وفي علاقتهم جمعيا بالاسكندر ودولته المتسلطة ، وأتي حين من الدهر كان هؤلاء الراجات فيه أحرص على بقاء السلطان الأجنبي من ذلك السلطان نفسه ، فحاربوا من طلب الاستقلال عن الدولة البريطانية ، وسالموا من سالمها ، وشد منهم بعض الأمراء لأسباب عارضة ، فاتففوا سع وسالموا من سالمها ، وشد منهم بعض الأمراء لأسباب عارضة ، فاتففوا سع الثائرين على الدولة البريطانية الى حين ، ولكن هذا الاتفاق نم يبلغ قط مبلغ الاخلاص في استنهاض الشعب للحرية الصحيحة ، والمشاركة عي توجيه سياسة البلاد ،

هذه الخطة تنفع الحاكم المتسلط على الأمم المغلوبة ، وترمى الى استبقاء السلطان في يده ، بالتفرقة بين أعوانه من أبناء تلك الأمم ، ولم تزل مرحية كما أسلفنا الى عهود الاستعمار الحديث • ولكنها قد انقلبت من النفيض الى النقيض على أيدى أناس آخرين من مستعمرى هذا العهد الأخير ، وهم حكام روسيا ني عهد الشيوعية •

هؤلاء الحكام مستعمرون أو متغلبون ومسلطون على رعاياهم ، سواء حكموا شعوبا من بنى جلدتهم ، أو حكموا شعوبا غريبة عنهم لا تمت اليهم بوشيجة من وشائج الجنس أو اللغة وخطتهم فى اخضاع رعاياهم تناقض خطط المستعمرين من قبلهم وتقلبها رأسا على عقب ، ولكن فى الواسطة دون النتيجة و اد كانت النتيجة و احدة ، وهى القضاء على قوة المقاومة بين الرعايا المحكومين واسنبقاء السلطان كله بين أيدى المتغلبين المتسلطين ، على الرغم من أولئك الرعايا و فاذا كانت خطة الاسكندر قائمة على حفظ السلطان فى يده ، بالابقاء على الامراء والزعماء بين الشعوب المغلوبة لفهؤلاء المستعمرون المحدثون يعكسون هذه الخطة ، ويحفظون السلطان فى أيديهم ، بافناء كل صالح للحكم ، سواء فى ظل الدولة الأجنبية أو فى ظل الدولة الوطنية ، ورجاؤهم كله فى اخضاع الشعوب أن يحرموها انقدرة على حكم نفسها ، بحرمانها من كل صالح للحكم ، مستقلا أو مسلوب الاستقلال تابعا لسيده الأجنبي الذى أقامه على عرشه وأوقع بينه وبين وزرائه وزرائه و

خطة قديمة ترمى الى ابقاء العلية والرؤساء ، تبعتها خطة حديثة ترمى الى افناء هؤلاء العلية والرؤساء • وكلتا الخطئين مرسومة لغاية واحدة : هى حرمان السواد الأعظم من قدرة المقاومة ومن الخروج على السلطان الأكبر المسيطر على الجميع •

ان هؤلاء المستعمرين المحدثين لا يقولون بالبداهة انهم يرسمون تلك الخطة لتحقيق الغاية ، ولعلهم لا يدركونها ادراكا ينبعث من مذهبهم كيف يفسرون عملهم هذا ، وبماذا يعللون خطتهم التى لا تسمح ببقاء رأس واحد يناصى رؤوسهم ويزاحمهم على مراكزهم · ولكننا ندع ما يقوله اللسان وما يتعلل به المتعلل وننظر الى النتيجة الحاصلة المحققة التى لا مراء فيها · فماذا تراهم كانوا يفعلون لو أنهم قصدوا فعلا بعد الروية والامعان فى التفكير. أن يخضعوا السرعية ويجردوها من القوة التى تعارضهم أو تناقشهم التحساب ؟ ماذا تراهم يفعلون لو أنهم أرادوا عمدا أن يتركوا المحكومين أبد الآبدين ، وان يقتلعوا من بنية السرعية جدور القدرة على الاعتسراض والمحاسبة ؟ لقد كان المستعمر قديما يأمن جانب المحكومين لأن القوة التى يحاربونه بها معدومة أو يحاربونه بها معدومة أو الشيوعية يأمن جانب المحكومين لأن القوة التى يحاربونه بها معدومة أو معطلة الى زمن بعيد ، ولا ندرى أى الخطتين أسوأ وأشنع ، ولكننا ندرى على اليقين أنهما توأمان متشابهان فى أمر واحد : وهو تمكين الحاكم الأكبر من رقاب المحكومين .



ولا يخفى أن حرب الطبقات عقيدة مذهبية عند أتباع كارل ماركس قبل أن تكون خطة سياسية والن مذهب كارل ماركس كله قائم هلى تنازع الطبقات والمنتصاب ولا يؤمن الطبقات والمنتصاب ولا يؤمن بما قررته تجارب الأمم جميعا من تعاون الطبقات فيما بينها وتبادل النفع في مصالحها وهذه عقيدة ضالة لا مصل المناقشة وتفنيدها في هذه المقدمة وقد عرضنا غير مرة النقدها وتفصيل الخطائها حيث تناولنا مذهب كارل ماركس بالتفصيل والتعقيب و (١) ولكننا في صدد الكلام عن مستقبل الدولة الشيوعية وينبغي أن نام الماما عاجلا بأثر هذه الحرب الطبقية في انتظام المجتمع وتنسبق أعماله وقيام بنيانه وتقرير حظه من الدوان ولا كان حرمان المجتمع من تبادل الجهود مخلا لا مصالة بانتظامه والكفايات من عوامل دوامه ومتى ثبت بالتجربة الطويلة أن الجهود متبادلة والكفايات منوعة وأن:

الناس للناس من بدو ومن حضر

بعض لبعض وان لم يشعروا خدم

كما قال حكيم المعرة للهذاب هذا التبادل داع من دواعي النقص والمعجز لا بد أن تظهر عواقبه مع الزمن ، كما يظهر كل نقص يتعلغل ني بنية المجتمع ، ولا يتأنى تعويضه بغير الرجعة الى النظام القديم .

ومن التعجل فى الحكم على هذه المسائل الخطيرة أن ننظر الى التنازع بين الطبقات ، ولا ننظر معه الى التعاون بينها ، والى حاجة كل منها الى الطبقة الأخرى · فان تنازع الأفراد لعلى أشد ما يكون بين أبناء الأمم ، علم يكن مع ذلك مانعا لهم أن يشعروا بحاجة بعضهم الى بعض ، وأن ينتفعوا بسداد هذه الحاجة من جملة أعمالهم ومحاولاتهم ، ومنها أعمال التنازع والتنافس التى تتعادل آثارها أحيانا وآثار التعاون المقصود ·

الا ان الشيوعيين ينخدعون بسهولة التسلط على الطبقة التى يسمونها طبقة الصعاليك ، ويغترون بما يلوح لهم فى مبدأ الأمر أنه حالة دائمة مستقرة ، فيمعنون فى حرب الطبقات ، ويقولون انهم يزيلون بهذه الدر أعداء المجتمع ممن يسمونهم بالغاصبين والمستغلين ، ويغريهم بالتمادى فى خطة هذا الاستعمار الحديث أنهم يجدون منه مساعدات كثيرة ولا يتبينون ما وراء هذه المساعدات من عوامل المناوأة أو المقاومة المؤجلة الى حينها

احدى هذه المساعدات الكثيرة ، أن طبقة الصعاليك مقصورة المطالب

<sup>(</sup>١) كتاب الشيوعية والانسانية للمؤلف •

من كفاية الحكم وحسن السياسة والتدبير، وفي وسعه اذا دبر هذه المطالب على ضرورات مادية لا يعجز الحاكم عن تدبيرها ، وان يكن قليل النصيب المقصورة على المضرورات المادية ، أن يغلو ما يشاء في الحجر على حرية الآراء ، والحد من نشاط المفكرين وأصحاب المشاركة في الشئون السياسية . وقد يسترسل غى هذا الغلو ويمعن فى هذا الاستبداد زمنا طويلا ولا يحس من رعيته ضجرا ولا علامة على الشعور بالحرمان من تلك الحرية ، التي تعد من مقومات الحياة الاجتماعية في كل بيئة متعددة الطبقات مثنوعة المزايا والكفايات ولسنا نعتقد أن الطبقة المسماه عندهم بطبقة الصعاليك محرومة من المطالب الروحية والأشواق النفسية ، بل لا نعتقد أن انسانا قط يحرم هذه الأشاواق طول حياته ان جاز أن يحرمها فترة من الزمن • غير أن طبقتهم المسماه بالصعاليك ترضيهم بسهولة خداعها وتزييف مطالبها الريدية وتتقبل منهم الدعاية المغشوشة ، فلا يتيسر لما أن تميز بين تلك الدعاية وبين الحقيقة المخدومة عنها ، وربما طال على هذه الخديعة ما لم تقطعها على الحاكمين والمحكومين أزمة دائمة تشغلهم عن مطالب الروح والجسد على السواء، وتتيح للحاكمين متنفسا من الوقت لا يضيرهم فيه أن يثوب محكوموهم الى ضرب من العزاء الروحى يأتيهم عفو الساءة من وحى الظروف •

ومساعدة أخرى من هذه المساعدات الكثيرة يلقاها الصاكمون المستبدون من طبقة الصعاليك تملى لهم فى الطغيان وتغمض العيون عما يقترفون من العسف والجبروت ، ولو أفضى الى اهدار الأرواح وسلك الدماء ٠٠٠ تلك المساعدة هى طوية الجسد والنقمة التى ينطوى عليها اناس كثيرون من المحرومين والوضعاء ، وتقترن بها زديلة القحة وحب التطاول على من يفضلونهم بالجاه أو المعرفة ، كما تقترن بها نزعة التشفى من كل عزيز يهان على مرأى من قوم طال عليهم احتمال الهوان .

وقد يطيل فى أجلَ هذه المساعدات أن تنحصر الأمة وراء حدودها ، تنفطع المعاملة الشعبية بينها وبين جيرانها ، فلا يعسر على الحاسم أن يصور لها حالتها وحالة أولئك الجيران على الصورة التى ترضيها •

ولا نظن أن هذه المساعدات من شانها أن تدوم طويلا بالقياس الى اعمارهم الأمم أو الى عهود للنظم الحكومية ، فأن الحقبة التي مرتعلى النظام الشيوعي بعد القضاء على النبلاء والأثرياء لم تزد على عشرين سنه ، ولم تخل هذه السنون العشرون مع ذلك من المذابح التي كأن ضحاياها أجمعون من صميم طبقة الصعاليك ، أو ممن ينعتون أنفسهم بهذا النعت وينتسبون الى تلك الطبقة لأنهم لا يستطيعون أن ينتسبوا الى طبقة غبرها .

غير أن الحالة لم تبلغ بعد مبلغ الحرج الشديد الذي يزلزل دعائم الحكم ويطيح بالحاكم في دفعة جارفة من ثورة الجماهير • ولهذا شابر المستعمرون المحدثون على خطتهم ، واستمرأوا مغبة جبرؤتهم ، وراحوا بطبقون تلك الخطة على كل أمة دخلوا فيها وآخذوا بزمام حكومتها ، وقد أخذوا بزمام المحكومة عى بلاد تفضل بلادهم علما وحضارة كبلاد بحر البلطيق ، وأولها بلاد فنلندا التي خلت من الأميين واتسعت على ضيقها لعدد من الجامعات ينافس الجامعات الروسية ٠ وجاء في تقريرات بعض الولاة الروسيبن المشرفين على حكومات بحر البلطيق أنهم وجدوا طوائف المتعلمين وأبناء الطبقات المتوسطة في هذه الأمم ساخطين محنقين لا تؤنن ثورتهم على العظام القائم بين حين وحين ، واقترح الولاة الشيوعيون في تقاريرهم أن نساس تلك الطوائف بالهوادة ، وأن تمنح بعض الحقوق التي تعودتها ولا يتسنى اخضاعها مع حرمانها منها ، فكان جواب المراجع العليا فى الكرملين أنهم قرعوا كتاب تلك التقارير واتهموهم بجهل المذهب الماركسي أو بخيانة المبادىء الشبوعية ، لأن هذه المبادىء لا تعرف شيئا يسمى طوائف المتعلمين أو طبقة المتوسطين وانما تعرف شيئا واحدا هو الذي بسمونه طبقة الصعاليك •

ومما كشفه أولئك المستعمرون المحدثون من مساعدات حرب الطبقات لهم ، أنهم وجدوا فيها أسلوبا حاضرا من أساليب المدعاية دفاعا سن استعمارهم للبلاد الغريبة عنهم ، كالبلاد المجرية أو الرومانية أو البولودية • فلم يكن أيسر عليهم من اتهام الثائرين على طغيانهم بأنهم بقية من بقابا طبقات الأشراف والنبلاء، أو من يطلقون عليهم في تلك الدعاية اسم الاقطاعيين ٠٠٠ وانهم ليسرفون في دعايتهم هذه اسرافا يغرى بالضحك لولا أنها مضحكات مبكيات ، وكذلك فعلوا في دفاعهم عن طغيانهم وعجزهم الذي أثار عليهم طبقة العمال والصناع في بولونيا والمجر ، فأنَ العسالم أجمع كان يتلقى أخبار الأضرار في المناجم والمصانع ، ويعلم من أفواه - المهاجرين الى البلاد الأوربية أنهم جميعا من صميم الطبقه المسمأة عندهم بطبقة الصعاليك ، ثم يقف وكلاء الدولة الروسية في هيئات الأمم ، فلا يفنح عليهم بدفاع يسوغون به حكمهم لأقوام لا تريدهم ولا تقبلهم ، ولا تسعد في ظلهم ـ الا بذلك الدفاع المضحك الذي يدور ثم يدور في نطاق واحد : وهو أن أولئك الصعاليك بقية من بقايا النبلاء اولمستغلين والافطاعيين ، وأم نسمع قط حتى من أولئك الشيوعيين المحدثين أنهم قبضوا على ثائر واحد يصح أن ينتمى الى طبقات النبلاء وأصحاب الاقطاع ، بل كان النائرون المقبوض عليهم المنفيون عن بلادهم الوفا من ذوى الصناعات اليدوية ومن الشبان الناشئين الذين نشأوا بعد زوال كل بيت من بيوت الأسر العريقة وتعلموا بعد فيام الشيوعية في أوربا الوسطى بعدة سنوات ٠

الى هنا ونحن فى صميم الحاضر الذى بين ايدينا لا نتطلع الى نبوءة من وراء الحجاب ، اللهم الا أن نمد البصر مستنبئين عما وراء ذلك الحجاب الذى يسمى تارة بالسد الحديدى ، ويسمى تارة أخرى بالستار الكثيف .

نحن في صميم الحاضر فيما أجملنا الكلام عليه آنفا ، فماذا نرى لو أننا مددنا البصر الى المستقبل القريب ثم الى المستقبل البعيد ؟

علامتان ناطقتان تدلان على أن دوام هذه الحال من المحال ، وأن بناء مجتمع من المجتمعات في طبقة واحدة أمر لم يتحقق من فبل ، ولا نرى من التجربة التي دامت في بلاد الروس أكثر من أربعين سنة أنه قابل للتحقيق في هذا الزمان •

وهما علامتان يبدو من ظاهرهما أنهما نقيضان متباعدان ، ويبدو بعد خظرة يسيرة أنهما في باطن الأمر علامة واحدة منظورة من وجهين •

العلامة الأولى: طول العهد الذي تولى فيه ستالين حكم البلاد الروسدة منفردا بغير شريك •

والعلامة الثانية: موقف أتباعه بعد موته بنصو ثلاث سنوات واضطرارهم لمصارحة الشعب الروسى ومصارحة العالم كله بسوء حكم ستالين ، الذي عاونوه عليه واشتركوا فيه ، وكانوا طوال عهده أدواته الطيعة في تنفيذ مراميه •

فالعهد الطويل الذي قضاء ستالين حاكما مستبدا ، مستأثرا بالطغيان الذي لا طغيان بعده على بلاد الروس جميعا ـ دليل قاطع على بطلان النظام الحكومي من أساسه ، لأن هذا الأساس قائم على حرب الطبقات واستئصان كل طبقة في المجتمع ما عدا الطبقة المسماة بطبقة الصعاليك ، وترجع هذه النزعة الى اعتقادهم أن رءوس الأموال هي التي تغلق الطبقات الاجتماعية، وهي التي تمكن أصحاب الأموال من تسخير من عداها من الطبقات العاملة والطبقات الفقيرة على الاجمال ، فاذا زالت رءوس الأموال ، زالت الطبقات الحاكمة المستغلة ، وزالت معها ذريعة الطغيان والاستبداد ، وتعذر على الطبقة العليا ـ فضلا عن الفرد الواحد ـ أن تستبد بمن دونها من أبناء الطبقة العليا ـ فضلا عن الفرد الواحد ـ أن تستبد بمن دونها من أبناء

ولو كان هذا صحيحا لما استطاع ستالين أن يحكم روسيا زهاء ثلث قرن بعد القضاء على رءوس الأموال ، واستنصال الملايين من أصحابها وحصر المجتمع كله في تلك الطبقة المسماة عندهم بطبقة الصعاليك .

وقد ألعنا الى هذه الملاحظة ، في مقدمتنا على الخطاب الذي ألقاء خليفة ستالين منددا بسياسته في مؤتمر الحزب العشرين ٠ (١) غسائنا : ( كيف استطاع ستالين أن يستبد هذا الاستبداد في مجتمع زالت منه رءوس الأموال ؟ كيف استطاع أن يجمع في يديه سلطانا لم يستطعه قيصر، ولا شاهنشاه ، ولا حاكم بأمره من طغاة القرون الأولى ؟ أبالدهاء الشخصي يستطاع هذا في بلد زالت منه رءوس الأموال ؟ أبالنفوذ السياس يستطاع هذا في ظل مدهب يقال فيه ان النفوذ السياسي كله تبع للمنافع الاقتصادية ؟ وأن السياسة وحدها لا توصل الى شيء من النفوذ حيث يكون رأس المال أو حيث لا يكون ؟ واذا كانت المنافع الاقتصادية تتيح لفرد واحد أن يستبد هذا الاستبداد على الرغم من أنوف الأقطاب والأنداد في بلاده \_ فماذا تبلغ العيوب التي تثيرنا من رأس المال الى جانب هذا الشر المستطير الذي يهون عنده كل ما في رأس المال من الشرور ؟ لقد استطاع ستالين أن يستبد بالرأى وأن يضرب بأقوال القواد والسفراء والخبراء عرض الحائط في خطب من أعظم الخطوب التي تهدد سلامة بلاده : وهو خطب الغزوة الالمانية ، لأنه اعتقد أن الأخبار التي تصل اليه من الخارج عن قرب الشروع في هذه الغزوة ملفقة لاستدراجه الى الحرب، ولم يكلف نفسه عناء المراجعة لتصحيح هذأ الاعتقاد ، اكتفاء بتقريره أو تخمينه الذي لا يخيب في ظنه ، وأصر على تكذيب النذر المنوالية بابتداء الغزوة الى ما بعد ابتدائها واقتحام الجيوش الالمانية للحدود الروسية • وقد استطاع في الشئون الداخلية أن يستبد فيها استبدادا أشد من هذا الاستبداد ، لأنه قتل نحو سبعين في المائة من أعضاء لجنة الحزب المركزية التي يتولى باسمها مركزه في الحزب وهي الحكومة ٠ ومن كلام خروشيشف عن عناد ستالين في أمر الغزوة الالمانية بعد سرد الندر التى توالت عليه من الخارج والداخل قوله فى خطابه كما جاء فى ترجمته العربية : « وكتب كوربنوس الذي كان قائدا لمنطقة كييّف العسكرية - وقد قتل فيما بعد أثناء وجوده بالجبهة \_ الى ستالين يقول أن الجيوش الإلمانية وصلت الى نهر باج وأنها تتهيأ لشن الهجوم وأنه من المحتمل أن تقوم بهدا المهجوم في القريب العاجل ، وقد اقترج كوربنوس في هذا المقام تنظيم دماع قوى ٥٠٠ ولكن موسكو أجابت على هذه الاقتراحات بأن تنفيذها يعتبر استفزازا وأنه ينبغى عدم الاقدام على اتخاذ أية استعدادات دفاعية على الحدود حتى لا نتيح للالمان فرصة التذرع بأى سبب للقيام بعمل عسنكرى ضدنا ٠٠٠ أما طغيانه في الشئون الداخلية ، ففي كلام مسهب عنه يطلع علبه اللقارىء في مكانه من الترجمة ، وخلاصته كما جاء في الخطاب أنه من بين المائة والتسعة والثلاثين الذين انتخبوا في المؤتمر السابع عشر ، ثمانية

۱ ) ستالین فی رأی خلفائه ۰

وتسعون اعتقلوا وأعدموا رميا بالرصاص خلال عامى ١٩٣٧ و ١٩٣٨ على الخصوص ٠٠٠ ولم يكن هذا مصير أعضاء اللجنة المركزية فحسب ، ولكنه كان مصير غالبية المندوبين الذين اشتركوا في المؤتمر السابع عشر فمن ١٩٣٨ مندوبا كانوا يملكون حق الاشتراك في الاقتراع أو يتمتعون بحقوق استشارية ألقى القبض على ١١٠٨ أشخاص بتهمة ارتكاب جرائم مناهضة الثورة ٠٠٠ »

هذه نبدة من خطاب خليفة ستالين ـ خروشيشيف ـ تجمل لنما تفصيلاته عن مدى تلك السيطرة التي حصرها طاغية الشيوعية بين بديه في حكمه لمئات الملايين من بنى آدم واستبداده بأمورهم العامة والخاصة التي تتعلق بها سلامة الأمة بحذافيرها وسلامة الأفراد متفرقين و فكيف تهيأ لفرد واحد أن يجمع هذه السيطرة بين يديه في بلاد زالت منها رءوس الأموال لا مهما يحاول جماعة المكابرين والمغالطين من دعاة المذهب في تفسير هذه الظاهرة وفكلاصتها التي لا ريب فيها أن الاستبداد في أقبح صوره ممكن بعد زوال الطبقات وقيام طبقة واحدة في المجتمع بأسره وقد سمح كارل ماركس لنفسه بالحكم على مجتمع الصناعة الكبرى في أوربا الغربية ولم ينقض علية ثلاثون سنة ولا تثريب علينا اذا حكمنا على مجتمع الطبقة الواحدة بالزوال والمبعد هذه التجربة التي لا تقبل التفسير بعلة من علل المكابرين المغالطين ولا تفسير لها الا أن حكاية الطبقة الواحدة من خرافات الخيان السقيم والطبع الوخيم و

هذه العلامة تؤيدها علامة ثانية من موقف أتباع سستالين بعد أن اضطرتهم الحوادث الى كشف النقاب عن هذه الفضيحة ، والتشهير بالعهد الاستاليني ، وهو في الواقع عهدهم أجمعين ، وكلما اعتذروا بعذر فيه من أعذار الاضطرار أو الاختيار ، كان هذا العذر أدعى الى الصاق تبعه بهم من الصمت والروغان •

ففى البلاد الديمغراطية يحدث كثيرا أن تسقط حكومة وتقوم على اعقابها حكومة أخرى من حزب آخر تلومها وتنحى عليها وتعد الأمة بتصحيح أخطائها وتعديل برامجها واجتناب أساليبها دى تدبير المصالح العامة ولا يدل ذلك على تداعى النظام الحكومى أو على بطلان القواعد الدستوزية التى تتعاقب الوزارات على أساسها فان طبيعة الديمقراطية تجعل هذا التحول طريقا واحدا من طرق الحكم يتعاقب عليه السالكون ، ولا يدعو الأمر الى الخروج من ذلك الطريق .

أما أن يحدث في الحزب الواحد والمذهب الواحد والعهد الواحد تبديل كذلك التبديل في مناهج الحكم ، فهو نقد صريح للقواعد التي يقوم عليها النظام ولا تحتمل التبديل الا بشمول هذا التبديل للمذهب كله .

وقد كان موقف الخلفاء المشاركين لستالين في عهده ، والناقمين عليه بعد ذهابه ، علامة أخرى على وجوب تبديل ذلك المذهب وتبديل القواعد التي يقوم عليها • فانه موقف طبقة حاكمة لا أكثر ولا أقل جمعت بين أيديها أزمة السلطان ، واستأثرت بها دون الملايين من الرعايا الغافلين عما يجرى في دواوين الحكومة أو في برامجها العامة • فقد كان قيام الصناعة الكبرى سببا لظهور طبقة جديدة أقوى نفوذا من طبقة رأس المال في البلاد الأخرى ، وارسخ قدما في دواوين الحكم من كل حكومة دستورية تحتل كراس الدولة مع بقاء رءوس الأموال ، سواء بقيت في أيدى الأفراد أو أيدى الشركات •

### \*\*\*

ونحسب أن القارىء يتعجلنا الآن ولا ينتظر نبوءة المستقبل لىكشف بها عما هو حاصل غنى عن النبوءات ، فلا حرج علينا من أن نقول بغير تردد ان الحالة في روسيا لم تدم كما أرادوها أن تدوم ، ويغنينا عن النبوءات الجزاف فوق هذا ، أنه ما من قارىء في العصر الحاضر بجهل أن المذهب الماركسي لم يفم قط في البلاد الروسية منذ ثورتها الكبرى وأنه لم يزل يتحول ويتبدل عاما بعد عام حتى لو رآه كارل ماركس \_ بل لو رآه لينين \_ في هذه الأيام ما عرفه ، ولا عرف أن النظام القائم في البلاد تطبيق للمبادىء والبرامج التي دعا اليها ماركس وتبسط فيها لينين فقد سلمحوا باقامة الشعائر الدينية وسمحوا بملك الأرض وتوريثها للأعقاب ، وسمحوا بتفدير الأثمان وتسعير السلع من الكماليات والضروريات ، وسمحوا بتفاوت الأجور وأحوال المعيشة بين طبقة العمال أنفسهم ، فضلا عن طبقة الخبراء والحكام ، وسمحوا بالفرق الكبير في جرايات الطعام وأماكن السكني ودرجات التشريف والتعظيم ، بل سمحوا بالفرق في درجات السكك الحديدية ووسائل المواصلات ، ولم يتركوا شيئا واحدا يتساوى فيه أبناء الطبقة العاملة الأ ما يتساوى فيه أبناء هذه الطبقة في جميع الأقطار سواء كانت من الأقطار الديمقراطية أو الفاشية أو التي تنتحل الاشتراكية باسم من مختلف الأسماء •

ولا ننسى أن زوال الطبقات كان فى رأى الماركسيين نهاية مقدورة لأمم العالم بأسره ، وليست مقصورة على أمة واحدة تنتحل الشيوعية وحونها من يدين بغير هذا المذهب ، أو من يعارضه ويعمل على اسقاطه ·

ولا ننسى كذلك أن قيام نظام يهدد النظم المجاورة له ، مستحيل ما لم يتحول أحد النظامين عن غايته ، فلا مناص من تحول بلد الروس عن الشيوعية ، أو تحول البلاد الأخرى عن المذاهب التى تقاومها وتعاويها ، وتن فطن ولاة الأمر في روسيا الى هذه الحقيقة ، فعملوا جهدهم في الدعاية والدسيسة لتحويل أمم العالم عن نظمها الاجتماعية ، لأنهم أيقنوا أن دوام نظامهم مستحيل كما أسلفنا ، مع دوام النظم الاجتماعية الأخرى • فالآن يشعر ولاة الأمر في البلاد الروسية بالحيرة الشديدة بين اتباع تلك السياسة وبين العدول عنها ، لأنهم وجدوا أن اثارة الأمم المضالفة لهم في النظم الاجتماعية تثير عليهم حربا شعواء من جميع تلك الأمم ، وتقيم بينهم وبينها حواجز من العداوات وضروب الحجر الاقتصادي والسياسي لا تطيقها أمة في هذا الزمن الذي اشتبكت فيه العلاقات واتصلت المعاملات •

هذا مع أن اضطرارهم هم أنفسهم الى التحول عن مبادئهم خليق أن يجعل العدول عن السياسة الدعاية العدائية ضرورة مساوية على الاقل لضرورة الاجتباد في تحويل العالم بأسره الى نظام الشيوعية ، وبخاصة بعد أن ثبت لهم أنهم عاجزون عن اقامة ذلك النظام بمبادئه المقررة عندهم ، فهم أحرى أن يعجزوا عن إقامته عند غيرهم ، ولا سيما اذا كانت محاولة ذلك كمحاولة اعلان الحرب على عشرات من الدول والحكومات والشعوب .

وآخر ما اهتدوا اليه من مخرج للتخلص من هذه الحيرة ، أنهم أعلنوا حل الكومنفورم حل الكومنفورم ، ثم أعلنوا حل الكومنفورم ورعموا أنهم بمعزل عن أحزاب الشيوعية خارج البلاد الروسية ، الا أن تكون الرابطة ببنهم كافة من قبيل الرابطة بين أصحاب الرأى المشنركين في الأمل والشعور .

لابد أذن من تحول روسيا عن الشيوعية ، أو تحول العالم بأسرد الى الشيوعية ، وقد رأينا أن الروسيا « تتحول ، وأنها تبتعد عن مذهب كارل ماركس قبل أن يقترب منه سواها • فمن علامات الحاضر التى تنبىء عن المستقبل نبأ اليقين أن مصير روسيا فى غير اتجاه الشيوعية ، وأن مصير الشيوعية نفسها الى الزوال ، ويعجل بزوالها أنها مذهب متطرف غاية التطرف لا يقبل التوسط بين الطرفين • فأن قبل التوسط بين اراء كارل ماركس وغيرها من الآراء الاجتماعية • فتلك هى الاشتراكية المعتدلة ، أو تلك هى الاشتراكية الديمقراطية التى تدين بها أكثر شعوب العالم فى العصر الحاضر ، وتستطيع أن تتوسع فيها ، وتمعن فى تنفيذها حيث يعجز المتعصبون للمذهب الشيوعى الماركسي عن تنفيذ ما هم مصرون عليه متشبثون معه بتعلات الأوهام والاحلام •

### \*\*\*

مستقبل روسيا الاجتماعى اذن فى غير اتجاه الشيوعية ، ولعلها ترجع الى الاشتراكية المعتدلة يوم تكون الشعوب الأخسرى قد تقدمت الى هده الاشتراكية بخطوات أثبت من خطوات الشسيوعيين وأولى منها بالنجاح والدوام •

مستقبلها الآجتماعي في غير الاتجاه الشيوعي ٠٠٠ فما هو مستقبلها السياسي ياتري في محيط العلاقات الدولية ؟

قبل عشربن سنة كان من المظنون ان العاطفة الشيوعية وحدها ، كافية التوثيق عرى الصداقة بينها وبين الأمم التى دخلت في حظيرة الدولة الروسية بالقوة او بالمساومة ، وكان من المظنون ان تلك الأمم ترضى بحكم الروس لها لأنها شيوعية وهم شيوعيون ، كما كان أبناء القرون الوسطى يرضون بالخضوع لغيرهم لأنهم من أتباع دينهم أو عقيدتهم .

فأما والعقيدة الشيوعية لا تستقر على قرار ، ولا توثق عرى الصداقة بين قادتها ومريديها في بلادهم ، فمن التعلق بالمحال أن يقوم عليها أمل القوم في تمكين الامبراطورية الروسية من اخضاع جيرانها المحيطين بهم لانها شيوعية وهم شيوعيون ، وأدعى من ذلك الى توهين ذلك الأمل آن الحكرمة الروسية عجزت عن اقناع الخاضعين لها بحظهم من المعيشة بعد أن عجزت عن اقناعهم بالرأى والعقيدة ، فلا هم مستقلون ينعمون بفخر الاستقلال ، ولا هم راضون عن معيشتهم يتعزون بها عن ضياع استقلالهم ، ولا هم مؤمنون بحق الروس في السيطرة عليهم والارنفاع فوق كواهلهم ، فلا جرم نرى في كل مكان يحيط بالدولة الروسية من جيرانها الخاضعين لها بوادر القلق والاضطراب بل بوادر الفتنة والثورة ، بل الثورة الجامحة التي لا تخبو اليوم حتى تنزجر بعد أيام ٠

وربما كان شأن الدول المستقلة التى تصادق روسيا ، ويحسبها من بغتر بالأسماء في عداد الشيوعيين ، أخطر على الدولة الروسية من جيرانها الخاضعين لسيادتها على صورة من صور الخضوع المختلفة ٠٠٠ ولنضرب المثل بأكبر هذه الدول وهى دولة الصين الحمراء في عرف المغترين بالأسماء ٠٠٠ ! فهذه الدولة الحمراء أخطر على سادة الكرملين من المجر والبلغار والبولونيين ٠

هل يطمئن سادة الكرملين الى تقوية الصين وتعزيز مواردها الصناءية؟ انهم ان فعلوا ذلك خلقوا الى جانبهم ماردا يسحقهم بأقدامه أو يغطى بنفوذه السياسى على نفوذهم فى محيط السياسة الدولية •

هل يجهر سادة الكرملين بالحدر من ذلك المارد ، ويعملون جهرة أو سرا على اضعافه وتعويق نهوضه ؟ أنهم اذن يدفعون به الى أحضان الدول التى تعاونه اذا أحجموا هم عن معاونته ولو من قبيل النكاية بأعدائهم سنادة الكرملين • ولا يفوتن أحدا أن الصين قد سبقت الروسيا الحمراء الى مفارقة

الذهب الماركسى ، لأنها بدأت ثورتها باصطناع الفلاحين ، وتوزيع الأرض عليهم ، وجعلتهم ملاكا للأراضى الزراعية ، يحاربون الشيوعية الماركسية و انها فرضت عليهم ، الا أن تؤول الى مذهب من مذاهب الاشتراكية المعتدلة .

فاذا كانت الروسيا الاجتماعية صائرة الى غير الشيوعية ، فالروسية الأمبراطورية لا تثبت على قدمين راسختين ، ولا يسعها أن تحشد في معترك السياسة قوة تصارع في موقف الخطر قوى المعسكر المناويء لمعسكرها .

وبعيد جدا أن تعود روسيا الى القيصرية ، وغير قريب أن تعود الى المتحدة كما كانت قبل أن توحدها فتوح القياصرة ٠

ومن يدرى ؟ لعل روسيا الحمراء ستصبح بين الأمم بيضاء ناصهة البياض حين يحمر غيرها بعض الاحمرار اذا جاز أن توصف الاشتراكية اليسارية بالصبغة الحمراء -

وبعيد جدا أن تعود روسيا الى القيصرية ، وغير قربب أن تعود ألى نظام رأس المال كما يعهده العالم بين أواخر القرن التاسع عشر وأوائل الفرن العشرين ·

أما ما هو أبعد من هذا أو ذاك فهو أن يقوم مستقبل روسيا على الشيوعية · الامبراطورية الواسعة باسم الشيوعية ·

والله أعلم بالغيب والشهادة •

## \*\*\*

وبعد ، فان الرأى الدى بسطته هذه الرسالة عن مستقبل روسيا ، قد شرخه بطبيعة الحال مؤلفها كما بداله من تجاربه الكثيرة ومشاهداته التريبة، وهى التجارب والمشاهدات التى تؤهله لها معاشرته الطويلة لولاة الأمر غى البلاد الروسية ، واختلاطه عن كثب بجمهرة الشعب هناك من المنقفين وعامه الدهماء • ونحن لا نقدم لهذه الرسائل لنؤيد مؤلفيها في ارائهم ، أى نرجح وجهة نظرهم على غيرها من وجهات النظر المتضاربة ، ولكننا انما نقدم لها لنحيطها باطار من الآراء المتداولة في موضوعاتها ، والآراء التي يلوح لنا أنها أدنى من سواها الى القبول ومطابقة الأحوال ، ثم يأتى رأى مزلف الرسالة بوجهة نظر من وجهات نظر شتى يقرنها من شاء بما عداها ليرجح ما شاء بين مذاهبها المتشعبة •

على أننا نحسب أن الأستاذ ليونارد شابيرو ، مؤلف هذه الرسالة ، نم يناقض رأيا من الآراء الراجحة في نظرته الى مستقبل روسيا ، بل رسم لهذا المستقبل طريقين يوافقان وجهات النظر جميعا ، لأنه وكل الحكم على مستقبل الأمة الى قوتين متعارضتين في الغاية والخطة : وهما القوة المتمثلة في ولاة الأمر وأصحاب السيطرة الفعلية على حكومة البلاد ، ثم القوة المتمثلة في الشعب المحكوم والجمهرة الغالبة من سواد الرعية ، وفي مقدمتهم جمهرة المثقفين والمستنيرين ، وكلتا القوتين ، كما تراءى للمؤلف ، ترمى الى غاية لا بد أن تقاطع الغاية الأخرى في يوم من الأيام ، لأن ولاة الأمسر يهتدون بالتسليح ، واستبقاء السلطان في أيديهم ، بمسابقة الدول الكبرى غي أتواع بالتسليح ، وليست هذه غاية يكترث لها الشعب الراغب في رخاء العيش واستقرار السلام واقامة العلاقات بين بلاده وسائر بلاد العالم على أسس المودة وتبادل المعاملات بالحسني ،

قال المؤلف الخبير « اذا نظرنا الى المستقبل ، وهو ما يعنينا النظر الله ، رأينا سمتين بارزتين توحيان بأن المعارضة الكامنة للنظام قد نكنسب تأثيرا وأهمية كأفيتين لأحداث تغيير في طبيعة ذلك النظام ، وأنها اما أن تنأى بالدكتاتورية عن الانسياق مع تيار الأفكار المتطرفة المستولية عليها ، أو ترغمها على فسخ الطريق لنظام من أنظمة الحكم أقرب ألى المعقول ،

ثم قال : و ان مصلحة الدكتاتورية ستتعارض في النهاية مع مصالح الطبقة الوحيدة التى ترتكز عليها لدوام بقائها \_ وهى طبقة الارستقراطية المتخصصة \_ والدكتاتورية ، مدفوعة بدافع سياسة الصراع الدينمي . وهو ميراث النظرية الماركسية ، بسعيها لاذاعة الشيوعية في العالم ـ تتجه الى التوسع ، وتزيد التوتر الدولى نتيجة لذلك ، ومعنى هذا انخفاض مسنوى المعيشة لاحتمال أعباء التسليح ، وتغذية حمى الحرب لتسويغ حاجة الحكومة المستمرة ( الى الكبح والشدة ) ولكن الصفوة التي تعتمد الحكومة الشيوعية عليها ، والتى تمدها بالقوة والكفاية اللتين تدين لهما بالبقاء ، ليس لها مثل هذا الهدف الدينامي ومصالحها على النقيض من ذلك هي السلام مع العالم الخارجي ، وتراخى التوتر العالمي تبعا لذلك ، وتقليل نفقات التسليح لمعالجة مستوى المعيشة المنخفض ، وربما تكون طبقة المتخصصين صاحدة الأمثيازات أو الضباط في روسيا السوفيتية لم تتحقق بعد من وجود هذا التناقض في الأهذاف ، وربما كانوا لا يزالون يعتقدون كما قيل لهم مرارا وتكرارا خلال سبع وثلاثين سنة ، أن هدف العالم الحر هو تحطيم روسيا وتقطيع أوصالها • ولكن في اليوم الذي يعرفون فيه أنه ليس هناك عداء بينهم وبين ألعالم الحسر ، وأن الذي يهدد مصالحهم ليس هسو الغسرب الرأسمالي وانما هم حكامهم الشيوعيون ، تظهر في الاتحاد السوفيبني قرة

جديدة غير منتظرة ، وواجب الغرب أن يبذل ما يستطيع لتقريب ساعة الينظة للابقاء على السلام والحرية ·

هذا هو محور الصراع الذي يتوقف مستقبل روسيا على نتيجته ، وكل ما ذكره المؤلف في هذه النبذة الموجزة صحيح متفق عليه • ولكنه جانب واحد ، يقابله جانب آخر لا يقل عنه في الخطر وفي القدرة على توجيه مستبقبل الدولة الروسية والأمة الروسية على السواء •

ذلك الجانب الأخر الذى لم يظفر من مؤلفنا بمثل اهتمامه بمحور الصراع الداخلى بين الشعب وحكومته ـ هو ذلك الموقف المستحيل بين روسيا والعالم كله ، وتقول انه موقف مستحيل لأنه لا بد أن يسفر عن تحريل روسيا للعالم عن نظمه الاجتماعية أو تحويل العالم لروسيا عن نظامها المفائم فيها الى اليوم .

اما أن تنحول روسيا: فقد ذهبت اذن سطوة الدكتاتورية فيها ٠٠٠ واما أن يتحول العالم: فقد شملته الدكتاتورية الروسية من أقصاه الى أقصاه ، ونظرة يسيرة الى كلا الاحتمالين كافية لمترجيح هذا أو ذاك ، وعندنا أن الجانب الراجح منهما هو تحول الروسييا في داخلها وقي علاقاتها العالمية ، وهذه مقدمة تتبعها مقدمات كثيرة ، وتتبع تلك المقدمات أطوار متعاقبة لا تزال اليوم وراء حجاب الغيب المجهول ،

يقول المؤلف: (ان مستقبل روسيا لا يمكن أن ينظر اليه بمعزل عن مستقبل سائر الانسانية، وما دامت الشيوعية لا تكف عن الضغط على حرية رعاياها والشعوب الخاضعة لها، فأن التهديد بالخراب الشامل لا زال قائما، ولذلك فأن سلام العالم يمكن أن يتوقف في النهاية على تصحيح هؤلاء الذين يعيشون الآن تحت الحكم الشيوعي على أن يضطروا حكامهم الى نبذ نظرية لا تؤدى الا الى الخراب)

## أو صحيح هذا ؟

نعم: انه لصحيح بالقدر الذي ذهب اليه المؤلف اذ قال ان سلام العالم يمكن أن يتوقف في النهاية على مصير روسيا ٠٠٠ الا أننا ينبعي أن نقف عند تقدير الامكان ولا نتجاوزه الى الحتم واللزوم الذي لا فكاك منه • فان العالم أكبر جدا من أن يتوقف مصيره النهائي على مصير أمة واحدة أو أمم عدة تحكمها دولة واحدة ، لقد تبدلت الامبراطورية الرومانية ولم يخرب العالم، بل تحددت فيه بعدها قوى عظيمة للتعمير واستئناف ركب الحضارة على منهاج غير منهاج تلك الدولة ، وقد تبدلت الامبراطورية المقدسة وتبدلت بعدها المبراطوريات أعظم منها ولم يخرب العالم ، بل السعت فيه مناهج الحضارة ونشطت فيه أمم وحكومات كانت مغمورة خاملة قبل ذاك •

والحقان المؤلف الخبيربالمسألة التى تصدى لبحثها ، لم يغفل عن ناحية واحدة من نواحيها وان كان قد أعار بعض هذه النواحي قسطا أوفر من الذي أعاره لغيرها •

ولعله من المطابقة بين خبرة المؤلف وخبرة المترجم إلى اللغة العربية أن التاريخ العصرى شاغل يسترعى عناية المؤلف الخبير والمترجم القدير . فان الأستاذ على أدهم مترجم هذه الرسالة غنى عن التعريف ، بما عهده قراؤه من دراساته التاريخية وثقافته الواسعة التي تأتى فلسفة التاريخ في طليعتها وحسب القراء منه أنه استطاع أن يجعل من هذا البحث السياسي قطعة أدبية ترضى ذوق الأديب كما ترضى فكر الباحث المنقب عن تاريخ العالم في عصره الحديث •

## افلاس مذهب

## لا طاقة « للمادية الشيوعية » بالبقاء

قام المذهب الشيوعى فى روسيا قبل نهاية الجرب العالمية الأولى منذ الثنتين وأربعين سنة ·

فكل من هى روسيا اليوم من رجال ونساء ولدوا فى ظل هذا الشعب ، وتربوا على عقائده وآدابه ، وانعزلوا منذ طفولتهم الى أن جاوروا سن الرشد عن كل مذهب يعارضه أو يصده عن طريقه ، لا يستثنى منهم أحد غير الشيوخ الذين ناهزوا الستين وما بعدها .

فالذين بلغوا الأربعين من الرجال والنساء ولدوا بعد اعلن الذهب بسنتين ، فلم يعرفوا مذهبا غيره منذ تعلموا النطق بالحروف

والذين بلغوا الخمسين كانوا عند قيام المذهب فى الثامنة من العمر ، فتعلموا القراءة فى مدارسه ولم يتعلموا شيئا قبل أن يتعلموه ويعيثوا عليه ·

والذين ناهزوا الستين كانوا في نحو الثامنة عشرة يـوم قام المهب الشيوعي في بلادهم مضى عليهم ثلاث سـنوات منها في الحـرب العالمية ، وبلغوا الآربعين فالخمسين فما فوقها وهم شيوعيون ظاهرا وباطنا ، أو شيوعيون بالتعلم والتربية والمعيشة ، لا يعرفون مذهبا يخالف الشيوعية ويدعو الى عمل ينقضها .

أمة كل من فيها من رجال ونساء وشيوخ وشبان وأطفال تخضع للدءوة الشيوعية وللتربية الشيوعية ولا تسمع شيئا يعارض الشيوعية

فاذا قلنا: ان الثورة الشيوعية أبقت على أحد من غير أنصارها فالدين أبقت عليهم هم الآحاد المتفرقون أبناء الستين وما فوقها ، لا يقدرون على مناهضة المذهب بدعوة ولا نفوذ ولا وسيلة عملية أو أدبية يحسب لها حساب

والغرض مع هذا بعيد الاحتمال · فان الثورة الشيوعية أعلنت منذ قيامها « أن من ليس معها فهو عليها » وأبادت كل من توقف عن تأييدها وان لم يكن له عمل في مقاومتها ولكنه سواء كان فرضا بعيد الاحتمال أو مقبولا شي الحسبان لا ينتهى الى نتيجة ذات بال ، وكل ما ينتهى اليه أن يكون عدر

مجلة الازهر ذو القعدة سنة ١٣٧٨ ــ مايو سنة ١٩٥٩

المحالفين للشيوعية في قلوبهم بضعة ألوف معزولين عن وسائل النفوذ بين الملايين من الرجال والنساء الأشداء يقودون أزمة الأعمال والآراء ·

مائة وخمسون مليونا ، أو يزيدون ، كلهم مولودون في ظل المذهب منقطعون عن مذاهب العالم ، عائشون في جوه نيفا وأربعين سنة ·

تلك « وحدة مذهبية » لم يعرف لها نظير فى تواريخ الأمم منذ كانت ، وتلك فرصة أتيحت للثورة الشيوعية لم تتهيأ قط لحركة من حركات المبادىء والدعوات الاجتماعية ، فلو كان فى هذا المذهب الشيوعى صلاح للاستقرأر على غاية من على دعائم الحرية وضحمان الحقوق لوجب الآن أن يكون على غاية من الاستقرار والطمأنينة ، وأن يكون ولاته جميعا من الكفاة القادرين على تدبيره المخلصين فى تنفيذه ، الصادقين فى الايمان به والقيام على شئونه ، والا فكم من الزمن يكفى لتخريخ الكفاة المخلصين الصحادقين ، ومن أى المذاهب تستعرهم الشيوعية ان كانت لا تستطيع أن تنشئهم فى مهادها بين أبناء العشرين الى أبناء الستين ؟

نعم ـ يجب أن تكون للمذهب اليوم حكومته الحرة المطمئنة وحكامه الكفاة المخلصون!!

فهل هذه هو الواقع المشاهد في البلاد الروسية ؟ هـل هذا هو الواقع المشاهد في أقوال الروسية عن المشاهد في أقوال الروس أنفسهم بل في أقوال حكام الروس أنفسهم ، عضلا عن أقوال الأعداء والمعارضين ؟ •

كلا ، ليس هذا هو الواقع المشاهد كما يصفه حكام الروس ، ولايفرغون من وصفه واعادة وصفه منذ عهد سيتالين الى عهد خروشيشيف الأولى والأخير •

ستالين قضى على المئات والألوف بتهمة الخيانة والغدر بالشعب والعدوان على مصالحه وشريعة حكمه وخليفته خروشيشيف بقول أنه كان ظالما عاتيا سفاحا يخوض فى دماء الأبرياء ويفترى الكذب على خدام الأمة الأمناء ، ولكن خليفته هذا لم يلبث أن صنع بشركائه فى الحكم مثل صنيع ستالين ، ولم يزل يقتل وينفى ويعزل ويلقى تهم الخيانة على زملائه وأعوانه قبل أن يفرغ من حملته على السياسة التى سماها سياسة البغى والاجرام والتلفيق والافتراء ٠

أعادل زعيمه ستالين أم ظالم ؟ وصادق خليفته أم كاذب ؟

كلا الأمرين سواء ٠

ان كان ستالين عادلا فهناك ألوف من رؤساء الشيوعية خونة أنذال مفسدون •

وان كان ستالين ظالما فهناك حكومة تتولى أمور البلاد عنى سنة الارهاب والفسق والتضليل ·

أما خروشيشيف فصدقه طامة وكذبه طامتان ، ومحاكاته لستالين بعد الحملة عليه دليل عجيب ، على تأصل الشر في أركان الدولة الى أعمق الجذور •

ان صدق هذا الرجل يدفع المذهب الشيوعى فى أساس تكوينه ، لأنه يرينا أن الحكم الشيوعى يخول الحاكم المستبد طغيانا لم يخوله أعتى القياصرة فى أظلم عصور الظلم والاستغلال •

والشد من ذلك أن يكون كاذبا على زعيم وعلى أمة وعلى حكومة كامئة ولا يفتضح له كذب ولا يمتنع عليه بعد ذلك أن يتمادى في السياسة التي انكرها كاذبا على جميع هؤلاء •

وعلى أى وجه من الوجوه لا مفر من الجزم بأن الشيوعية أفلست فى سياسة مجتمعها غاية الافلاس الذى يصاب به مذهب مجهول لسياسة المجتمعات ، وأن الشيوعيين فى بلاد كلها شيوعيون لا يقدرون بعد أربعين سنة أن يجدوا للحكم الا باغيا كاذبا سفاحا ، بين قائم منهم بالأمر أو معزول، وأن نظام الشيوعية من أساسه شر من كل نظام عرف فى ظل الاستبداد ورأس المال ، لأنه لا يأتى أن تتولاه أداة حكومية قائمة على الارهاب والتضنيل ، يتأتى فيها للحاكم الفرد ما ليس يتأتى ولا تأتى من قبل ، لأمثال ، نيرون وجنكيزخان .

هذا هو الواقع الذي تبديه لنا أعمال الحاكمين في روسيا وأقوالهم ، ولا حاجة به الى رأى يقول به عدو أو ناقد من بعيد .

مذهب قامت على قواعده أمة كاملة من الرضيع الى الشيخ الذي جاوز الخمسين ، ولم يزل حكامه بين خونة وظلمة ولم يزل في وسع الارهاب والتضليل أن يتيح لحاكمه المطلق أن يجنى على الأرواح والأعراض والأرزاق كما يشاء .

ومن الواضح أن التضليل هنا يستند الى الأرهاب ولا يقوم على براعة الحياة التى تجوز على غير المضطر للخضوع · فان دعواهم ـ ظالمين ومظلومين ـ على السواء أظهر من أن يقبلها سامع برىء من الخوف أو التفضيل ·



وليس هذا هو الواقع الذي تنكشف عنه نتائج الحكم في صميم البلاد إلروسية وحدها ، بل هو الواقع في كل مكان بسطت عليه الروسيا شيئا من نفوذها وحسبته بين ملحقاتها ونظرة عاجلة على المستعمرات الروسية ، وأشباه المستعمرات الروسية ترينا أنهم لا يبسطون نفوذهم على بلد يفصلهم منه حاجز من الحواجز الجغرافية • فكل مستعمراتهم وأشباه مستعمراتهم في أسيا وأوربة تقع من بلادهم على مد الذراع من قوة الارهاب المسلح ، ولم يستطيعوا بالتضليل وحده أن يستغنوا عن الارهاب المسلح أو الجاموسية المسلحة ، ولهذا تمكن « تيتو » في يوغسلافيا من الخروج عليهم والاستخفاف بأنظمتهم وتعليماتهم ، فتحداهم وأفلح في تحديهم ، وهو بدين مع هذا بمذهب من المذاهب الاشتراكية • !

وكلما استطاع الشيوعيون أعداء الاستعمار والاستغلال كما يقولون ــ أن يخضعوا بلدا غريبا بقوة السلاح • حكموا فيه القمع والارهاب تحكيما لا يستبيحه شر المستعمرين في القرون الغابرة ولا في هذا القرن العشرين ، فالبلاد التي دخلها المستعمرون تعانى من عسفهم ما يثيرها عليهم للمقارمة والانتفاض ولكنها على أية حال تقاوم ويسمع لها صوت وتذاع لها في العالم قضية • أما حيث نزل الروس فلا بقية بعد السيف للمقاومة والانتفاض ، وخطتهم هنالك للمحق والابادة لن تكون أرحم من خطتهم في صميم بلادهم • أين بلجانين ؟ أين بريا ؟ أين ملنكوف ؟ أين مولوتوف ؟ أين قبل هؤلاء مئات ومئات من الأنداد والنظراء ، وممن تخشي محاسبتهم أو مقاومتهم في وقت من الأوقات ؟ ان الحاكم الذي يزيل هؤلاء عن طريقه في وضح النهار لن يترك في بلاد المغلوبين رأسا يرتفع للحساب والمقاومة ، ولن يدع فيها أحدا يهم بالحركة أو يقدر عليها أن هم بها •

غول من الوحشية والشيطانية تبتلى به الأمم فى هذا الزمن ولا سلامة لها منه الا بالقضاء عليه ، وتلك هى « تصفية الختام » نلمذهب الذى ملك أمة قلم يقدر على حكمها بغير الارهاب والتضليل ، ويريب أن يحكم الأءم جميعا ـ والعياذ بالله ـ على هذا المثال .

# الشيوعية والقومية

كلمة « الشيوعية » ترجمة عربية لمذهب « كارل ماركس » في حالة التطبيق ، لأنه يزعم أن مذهبه ينتهى الى اباحة كل شيء على الشيوع أو بالمشاع ، ولكنه هو وأتباعه جميعا يسمونه « التفسير المادى للتاريخ » أو «المادية الثنائية» تمييزا له من جميع مداهب الاجتماع والفلسفة السابقة ، ومنها ما تقدمه من مذاهب اشتراكية يعدرنها اشتراكيات حلم لا تقوم على غير الأمل والخيال .

وهم جميعا يعتبرون اشتراكيتهم وحدها هي « الاشتراكية العلمية » دون غيرها ، لأنها – فيما يدعون – تنفرد بمزية لا يساركها فيها غيرها من المذاهب الاشتراكية السابقة ، وهذه المزية المدعاة أنها تقوم على « العلم » وتلتزم « الواقع » ، مع أن « نبوءاتها » أكثر وأبعد تطوحا في الخبال من جميع نبوءات المذاهب السابقة التي نعت عليها مجافاتها للعلم وتنكبها طريق الواقع · فان « الاشتراكية العلمية » قد تطوحت في نبوءات لا تنتهي الي أخر الزمان ، كما أدعت لنفسها أنها تفسر أسرار الكون وأسرار المادة في جميع ظواهرها ، وأنها ترسم للتاريخ القبل خطاه التي لا يحيد عنها ولا بزال مطردا عليها الى غير نهاية ، وهي نهاية أبعد في مجال الغيب من النهاية التي قدرتها الأديان الغابرة ، فهي توغل في الآباد، المقبلة ملايين السنين ، وتدعى باسم « العلم » – لا باسم الخرافة – أن العبب المجهول لن يتمخض عن شيء في حياة الانسان غير ما رسمه « كارل ماركس » وغرغ من التنبؤ به قبل منتصد فالقرن التاسع عشر ، وقبل أن يتقدم العلم خطواته من التنبؤ به قبل منتصد فالقرن التاسع عشر ، وقبل أن يتقدم العلم خطواته الأولى في عصرنا الحديث ·

وكانت الاسماء المختلفة التى يطلقها هؤلاء على مذهبهم تسوغ في بعض الأسماء عند الهتاف بها قبل منتصف القرن التاسع عشر ، لأنهم كانوا يحسبون أن « المأدة » شيء ملموس مفهوم غنى عن التفسير ، صالح لتفسير كل شيء بحقائقه ومقاييسه ، ويظنون أن العلم قادر على كل معضلة ، كاشف لكل سر ، بالغ كل حقيقة ، ولهذا أنكروا العاطفة الانسانية والمطالب المثالية كأنها ضلالة مسلمة لا تكون حيثما كانت الا مناقضة للعفل مسترسلة مع الأمواء والأوهام الخادعة ،

فصل نشر في كتاب د الشيوعية اليرم وغدا له لنخبة من الكتاب والادباء ـ من . مدشورات مكتبة مصر سنة ١٩٥٩ ٠

أما اليوم فقد ظهر أن كل دعاواهم سخف لا يستند اليه صاحب رأى قريم ، ولا يقنع به أحد من الماديين أو المثاليين ، فقد ظهر اليوم أن « المادة » نفسها غير مفسرة وغير مفهومة ، فهى من باب أولى لا تفسر ما عداها ولا تزال سرا يتطلب الفهم ولا يقربنا من فهم غيره ٠ أما « العلم » فقد انكشفت عنه فتنة غروره الأولى ، واضطر كارها الى التواضع فى دعواه ، فغاية ما يدعيه اليوم أنه يصف ويسجل ، وأن مجموعة العلم كله انما هى مجموعة أوصاف وتسجيلات ، وأن ما كان يعرفه علماء العصر الذى نشأت فيه « الاشتراكية العلمية » لا يفسر ظاهرة واحدة من ظواهر زمنه ، فضلا عن تفسير الظواهر الطبيعية والتاريخية والنفسية عامة تامة من مبدأ الخليقة الى آخر الزمان ، أما الزراية بالعاطفة الانسانية فيقابلها فى العصر الحاضر افراط فى التعويل على خفاياها وتخريجاتها ، ودراسة لكل سر بمسبار العاطفة حتى الفلسفة المادية وبواعثها فى نفوس الماديين .

ولقد نقض « العلم » كل دعاوى الفلسفة المادية التى أكدت أنها مقررات علمية تنظر الى الوقائع المحسوسة ، ولا تنبىء عن نتيجة من نتائج الأطوار الاجتماعية الا كانت حقيقة من حقائق الرياضة التى لا تقبل الاختلاء بين حاسب وحاسب ولا بين حين وحين ت فقد أظهرت الدراسات « العلمية » المادة أن المادة أخفى من الروح ، كما ظهر من الدراسات العلمية للأطوار الاجتماعية واتجاه تاريخ الأمم فى العصر الحديث أن كل الحقائق المحسوسه التى أنبأ بها كارل ماركس انما هى أباطيل محسوسة لا يختلف فيها ماديان ولا مثاليان ٠

وأظهرت تجارب الماركسيين في روسيا نفسها وعلاقتها بغيرها من أمم العالم، أن مذهبهم غير قابل للتطبيق في زمن يسير ولا طويل مع ما اعتسفوا من وسائل وارتكبوا من كبائر لفرضه على ضحاياهم هنا وهناك ولفد اضطروا الى تنقيحه مرات بعد أن صدمتهم الحقائق التى اضطروا الى مواجهتها ولم يفلح معها أن يتجاهلوها أو يروها على غير ما هي عليه و مع ما استباح المجربون والمطبقون والمنقحون جميعا من الجرائم في سبيل هذه التجارب الخائبة بعد أن هزمتهم الحقائق التى تغشاهم ولا سلطان لهم عليها، لأنها حقائق الكون ونواميس المجتمع • وتوالت خيبتهم وهزيمتهم فيما قبل حقائق الكون ونواميس المجتمع • وتوالت خيبتهم وهزيمتهم فيما قبل التجارب الخائبة بعد أن هزمتهم الحقائق التي تخشاهم ولا سلطان لهم عليها، من فظائع أشد المتهوسين تعصبا لدين من الأديان في سبيل نشر دينه والخلاص من الكافرين به والمارقين منه • ولم يحص التاريخ من ضحايا الأديان منذ آيام الجهالة الى العصر الحاضر عشر معشار الضحايا الذين ضاعوا بالملايين قتلا ونفيا وتعذيبا في سبيل النبوءات الماركسية ولم تثبت نبوءة واحدة منها بعد كل هذه التضحيات ، بل يثبت بما لا يقبل الشك انها مستحيلة التطبيق ٠

ولم يكن لزاما أن تترك النظريات الشيوعية حتى تنكشف أباطيلها وتندثر كما اندثرت مثيلاتها من النظريات والآراء الباطلة ، فأن المسالة عند كارل ماركس وأتباعه ليست مسألة تقديرات نظرية لا يترتب عليها شيء من العواقب غير تبديل نظرة بأخرى أو تنقيحها برأى يخالفها ، بل المسألة مسألة أرواح ودماء وشعوب واجتراء على الماضي كله بالهدم والابادة ، ايمانا بتلك ودماء وشعوب واجتراء على الماضي كله بالهدم والابادة ، ايمانا بتلك النظرية التي لا تقبل عندهم شكا ، ولا يستكثر على تحقيقها اهدار الدماء كالأنهار ، ولا تقويض المعالم الباقية كأنها من جهود عدو للانسان ، وليست من جهود الانسان في جميع الأزمان .

ولم تكن الانسانية بحاجة الى كل الجهود، التى تبذل فى الكشف عن أباطيل الشيوعية وتفند دعاواها من الوجهة العلمية والوجهة التاريخية نولا أنها حكفيرها من الدعوات الهدامة - دات اتجاهات تختلط بالغرائن والشهوات وتسرى بين الأغرار والجهلاء ، ولولا ذلك لما تحملت كل هذا العناء فى النقد والتفنيد لانكشاف أباطيلها وعوراتها ومقاتلها لأدنى نظر مستقيم سواء من جانب الشعور أو من جانب الفكر ٠

فأما من جانب الشعور فلا يستسيغ انسان ينطوى على حب الخير أن يميل الى دعوة الشيوعيين حين يدعونه الى تخريب المجتمعات قاطبة بلا مسوغ غير أنه لا يخسر شيئا من وراء خراب عالمه ، وهذه فحوى الدعوى الشيوعية وقد أظهرت الدراسات العلمية لحركة الشيوعيين منذ قيامها أنها ليست مذهب الطبقة الفقيرة أو المحرومة ، بل هى فى لبابها مذهب طباح وأخلاق يتقبله كل من تلوثت طبائعه بلوثة اللؤم والخسة والأثرة ، وأعنى نفسه من تبعة العمل ومؤونة التكليف ، وغلبت فيه الكراهية والحسد على محبة الخير للناس ، فلا يميل الى الشيوعية محروم برئت نفسه من هذه اللوثة واستقر فى طبعه صدق الايمان بالجد والكفاية ، بل يتقبلها المصروم اذا خامرته مع الحرمان رذيلة الحسد والكسل ، وسولت له الأثرة أن يطمع فى جميع الحقوق ويسقط عن كاهله جميع الفروض والتكاليف ، ومن أصيب بهذه الآفة من ذوى الغنى أو الجاه أو المعرفة فهو شيوعى ولو لم يكن من ضحايا الحرمان ٠

وأما تهافت الشيوعية من جانب الفكر لأدنى نظر مستقيم فلأنه لا يعجر انسان \_ مهما يكن حظه محصورا من العلم ومن استقلال الفكر \_ عن أن يدرك خرافة دعاوى الشيوعية ، التى تسلم انتهاء العلم الى انسان واحد ، وادعاء الاحاطة بأسرار الكون وحقائق التاريخ كلها حتى وصل الى النتيجة التى لا تتغير بعد ولا تتبدل ، وهذه دعوى كارل ماركس لنفسه ، ودعوى اتباعه له ، وهذا ما لم يجترىء على ادعائه أحد قبله ، وهم لا يكتفون بهذه الدعوى

بل يوجبون على الناس جميعا أن يدينوا بها ويعتمدوا عليها ليخربوا عالمهم بأيديهم ، كأن الدعوى معصومة من كل خطأ يدعو الى التردد قبل المجازفة • وأى مجازفة ؟ انها المجازفة بتحطيم العالم كله ماضيه وحاضره ، لا تحطيم جدار ولا بيت ولا مدينة ولا وطن واحد يجمع المدن والبيوت •

والأسرة ، والدين ، والقومية أو الوطنية ، في مقدمة ما يصاربه الشيوعيون ويعملون على تقويضه من أساسه ، مع أن هذه الدعائم الثلاث أقوى من الدعائم التي قام عليها بناء الحضارة الانسانية ، ولو قوضت هذه الدعائم في نفس انسان لما بقى فيها شيء من آثار الحضارة ، وانتكس الى الهمجية بل الى الوحشية ، فما من فارق بين المتحضر والهمجي أو الوحشي أكبر من الألفة بين الانسان وأهله واخوته وأبناء قومه في وطنه ، وهي الهداية التي استمدها في آلاف السنين من شرائع الوطن وأداب الدين .

ومع ذلك يدعى الشيوعيون أنهم « تقدميون » ولو كان معنى النفيم أن يقوض الناس كل ما بنته الانسانية في جميع عصورها الغابرة لوجب أن نلغى ما تعلمناه من صناعاتها في مآكلنا وملابسنا ومساكننا وآلات المعيشة في بيوتنا ومجتمعاتنا ، ولكن هؤلاء « التقدميين » من دعاة الهدم لا يجترئون على الدعوة الى هذه الحماقة ، لأن الخراب الذي تؤدى اليه ملموس محسوس لا يقبل الجدل ولا المغالطة ، ويخيل اليهم أن هذم الأسرة والأديان والقوميات أو الوطنيات أهون من هذا الخراب الملموس المحسوس ، مع أنه أسوأ عاقبة من هدم البيوت والتخلى عن كل ما تعلمناه من صناعات الأولين الموا

فمن الأسرة دون غيرها تعلم الانسان الألفة وأصول الاجتماع وقواعد الاخلاق وعلاقات التعاون بين العاملين في البيئة الواحدة ، والى الأسرة يرجع الفضل في حفظ كثير من الصناعات التي توارثها الأبناء عن الآباء والأجداد ، والى الأسرة يرجع الفضل في عمل العاملين للمستقبل وسعى الانسان لما بعد حياته •

وعيب الأسرة في رأى دعاة الهدم من الشيوعيين وغيرهم أنها تحرض الآباء والأمهات على توريث البنين والبنات ، وقد يكون في نظام التوريث عيب أو عيوب صغيرة أو كبيرة لا يستحيل اصلاحها بالقوانين وأداب الاجتماع ١٠ أما المستحيل فهو الغاء قوانين الوراثة بين قوانين الطبيعة ، فالأبوان يورثان ولدهما أخلاقه الحميدة والذميمة ، وطباعه وأعضاءه الصعيحة والسقيمة ، وملامحه وسماته الجميلة والقبيحة ، وليس من حق المجتمع أن يحرم انسانا ميراثه من مال والديه ما دام مستحيلا على المجتمع أن يحرمه

ميراثه من ضعفهما وقبحهما وسوء استعدادهما للحياة · ليس من مصلحة المجتمع أن يسوى بين من يعمل لغده ومن يعمل لساعته ، ومن لا يعمل لهذا ولا لهذه ، بل يتواكل ويقنع بالعيش من فضل الآخرين ·

ولولا شهوة الخراب عند دعاة الهدم فى نفوسهم المسبوخة لما تهجموا على نظام الأسرة بتعلات لا تقنع احدا بهدم جحر من جحور الحشرات على أن التهجم فى دعوتهم الى هدم الأوطان والقوميات أغرب من التهجم على نظام الأسرة ، لأن تدبير العالم بغير أمر يتيسر الى حين ، فأما تدبيره بغير أقوام وأوطان فأمر مستحيل ، ومثله فى الاستحالة تدبيره بغبر أديان .

وقد جاء الامتحان العملى الأول لمزاعم الشيوعية عند أول صدام حربى لروسيا نفسها أيام الحرب العالمية الثانية ، فان القوامين على السيرعية هناك من الحكام الكافرين بالوطنية والقومية والدين وجدوا أن التبشير بمبادئهم لا يثير في نفوس الجنود وغيرهم من الروس حماسة الي القتال ودمع الأعداء الذين عصفوا بالبلاد وسكانها ، ووجدوا الهزائم المنكرة تتوالى على المقاتلين الروس على طول خط القتال الذي بلغ مئات الأميال ، فلما ، صدستهم هذه الحقائق لم يجدوا بدا من طي مبادئهم الشيوعية التي يؤمنون بها . ونشر المبادىء التى طالما كفروا بها وحاربوها بأبشع الوسائل ، فنادوا بأن الحرب ليست للدفاع عن مبادىء الشيوعية ، بل حرب الغيرة الوطنية والنخوة القومية للدفاع عن حدود الوطن وكرامة الجنس • كما اضطروا الى اطلاق الحرية الدينية للمجاهدين يعتنقون من العقائد ما شاءوا ، فارتفع صوت رجال الدين بعد أن كتموه أكثر من عشرين عاما ولم يكن جيل القيصرية هو الذي الجأهم الى التمسح بالحمية الدينية والوطنية والقومية ، فيعتذر لهم بأنهم يخاطبون جيلا شب وشاب على هذه الحمية ، فلا منذى حة عن اثارتها في إبان القتال ، بل كان الجيل الذي يخاطبونه بهذه الدعوة ليثيروا نخوة الوطنية والقومية والدينية في معمعة القتال الأول بينهم وبين الألمان جيلا بين العشرين والأربعين • ولم يكن أكبرهم سنا قد جاوز س الصبا عندما قبض الشيوعيون على مقاليد الحكم في روسيا سنة ١٩١٧ . وتسعة أعشارهم على الأقل لم يتعلموا حرفا في غير المدارس الشيوعية . ولم يستمعوا كلمة من غير دعاتها • وليس هناك من تفسير الستفزازهم الجنود للقتال بالغيرة الوطنية أو النخوة القومية أو الحماسة الدينية الا أنه افلاس للمذهب المادى في تكوين المجتمع ، وغرس الأخلاق في نفوس لم يزاحمه عليها مزاحم من المهد الى مقتبل الشباب ، وكفى بهذا افلاسا للمذهب كله لا في الأبد الطويل الذي يدعى الماركسيون العلم بخفايات ، بل في مدى ربع قرن او نحوه من حكمهم المطلق وهم يحاولون تطبيق مذهبهم الذي لا يصلح لتطبيق ولو خلت البيئة التي يحاولون تجربته فيها من كل معارضة . ولم تكن صدمة الألمان للروس في الحرب العالمية الثانية أولى الدلائل على خطل المزاعم الماركسية في تقدير الوطنية والقومية ، ولا أولى الآيات على نفاقهم في الدعوة الى هدم الوطنيات والقوميات ، فان اشارتهم القيصرية هو الذي الجأهم الى التمسيح بالحمية الدينية والوطنية والقوسية ، غيرها من الأوطان والأجناس الأخرى لم تهدأ في وقت من الأوقات ، وان اختلفت مظاهرها واتجاهاتها وحدتها بين حين وحين ، وبيثة وبيئة ، على حسب المناسبات والأحوال • وهذا النفاق أو الغش في سياستهم ومدار!ة أغراضهم أصل من أصول الدعوة الى مذهبهم والتبشير به في الأوساط المختلفة • وسياسة روسيا في علاقتها بالأمم التي يشاء حظها التعس أن تقع تحت سلطان الاستعمار الأحمر ، أدل الآيات على وحشيتها في القضاء على كل نزعة وطنية وقومية عند غيرهم من الأمم • وهم يسبيحون في هذا السبيل ما لم تستبحه دولة من دول الاستعمار الذين ينددون بجناياته على الأمم الضعيفة • فلم ترتكب القيصرية الروسية ، ولا أية دولة ، في استعمارها الدول الأخرى ، ما ارتكبت روسيا ولا تزال ترتكبه في استعمارها للدول الخاضعة لها أو الدائرة في فلكها • وروسيا الشيوعية الآن في استعمارها الحديث تجمع بين مساوىء الاستعمار القيصرى ومساوىء الاستعمار كما عرفته أوربا في العصر الحديث ، وتزيد عليها مساوىء لم تخطر لمستعمر على بال ولا جرؤ مستعمر عليها ولمو خطرت على باله • ومن المقائق البارزة التي يجب النظر اليها هنا أن الشيوعية دولة ومذهب ، أو دولة ودعوة • ولا تبرأ سياسة الدولة ذات الدعوة من دسائس النفاق والمراوغة ، فهي اذا كفت عن الدعوة في الأمم الأخرى خانت مبادئها وتنكرت لرسالتها وتراءت غي ظاهرها بغير ما تضمره في باطنها • وهي اذا نشرت دعوتها لتشجيع الفندة بين شعوب الدول الأخرى ، خانت قضية السلام واصطنعت الغش قى قواعد المعاملة الخارجية بينها وبين حلفائها وأعدائها ولا بد من باطن غير الظاهر في الحالتين ، ولا بد من فقدان الثقة في سياسة الداخل والخارج ، رهي اساس كل علاقة صالحة ٠

وقد تقرر بالتجربة المتطاولة أن « الموقع الجغرافى » يتحكم فى سياسة الدولة فتمضى فى وجهة واحدة وان تغيرت فيها النظم والحكومات ، ويسسون هذا الرأى فى علم السياسة الحديث « الجيوبولتيك » أو السياسة الجغرافية ويصدق هذا الرأى على وجهة السياسة الروسية من عهد قياصرة رومانوف فى روسيا الى عهد قياصرة الشيوعيين • فكل ما طمع فيه آل رومانوف من الفتوح أو مناطق النفوذ فهو مطمع للساسة الشيوعيين على اختلاف التعلات السياسية بين أولئك وهؤلاء • فقد كان آل رومانوف يقولون أنهم يريدون فتح الاستعادة كنيسة « أيا صوفيا » واقصاء آل عثمان عن عاصمة الكنيسة الشرقية القديمة • فانقضى آل عثمان وآل رومانوف ، وقام بالأمر

في الآستانة وموسكو أناس ينظرون الى الدين بغير نظرة القياصرة الروسيين والخلفاء العثمانيين ولكن سادة الكرملين يطلبون الآستانة ، ويطابون البسفور والدردنيل ، كما كان يطلبها قياصرة الحرب وقيصر السلام وهذا يدل على أن سياسة الأمس وسياسة اليوم في الدولة الروسية على انهاق في الوجهة العامة و وتزيد سياسة اليوم بالدعوة الى مذهب الدولة والاتجاد بها الى اشاعة القلق والخراب في كل مكان ولا سيما بلاد المشرق التي يتطلع اليها « الرفقاء الحمر » كما تطلع اليها من قبلهم أصحاب التيجان ، ويتوسلون لبلوغ مطلبهم بشر ما توسل اليه أولئك القياصرة .

واذا كان في العدوان الدولي ما هو شر من طمع الاستعمار ، فذلك هر العدوان الذي يستوفي الطمع ويزيد عليه سلطية السوء لاشاعة النقمة واشاعة البغضاء بين الأفراد والهيئات والأمم ، فلا يزال ، بكيد الساسة والدعاة ، يلبي مطالب الدولة بالطمع ، ويزيد على ذلك تلبية الدعوة باشاعة النقمة والخراب ويدل « الموقع المجغرافي » أيضا على طبيعة الشيوعية في عملها بالقوة وعملها بالاقناع · فمما يدن على أن عملها بالقوة أكبر من عملها بالاقناع ، أن « سلطتها » أنجح ما تكون في البلاد التي تصل اليها بالسلاح والمال أو معونة المرافق المالية · فان سلطتها في الهند أضعف من سلطتها في المحين وكوريا الشمالية ، وسلطتها في هاتين أضعف من سلطتها في البلاد الآسيوية الاسلامية التي تجاورها · ولا توجد أسباب غير أسباب السلاح والمال تجعل الشعوب المتساوية في الثقافة وطبقة المعيشة متفاوتة الأثر بالمنسبة اليها ، كما تتفاوت اسبانيا وبلاد البلقان ، أو كما تتفاوت أمريكا الجنوبية وأسيا الوسطى ، أو كما تتفاوت جميع البلاد المجاورة المصادر القوة الروسية وجميع البلاد البعيدة عن جوارها ·

ولأكثر من سبب واحد كانت الشعوب الاسلامية في آسيا الوسطى أوفر من سواها قسمة من وطأة الدولة والدعوة معا في آونة واحدة ، فهنا يعمل الجوار الجغرافي والجوار التاريخي عملين متساويين في تعجيل الاحضاع ونشر المذهب والسلطة بكل ما تملكه الدولة والدعوة من قوة وتأثير ، فان قسمة البلاد الآسيوية الاسلامية من «عناية » الشيوعية تزداد بازدياد العداوة المتأصلة بين أجناس المغول والسلاف ، وازدياد وقائع الفتح والاستعمار من أقدم عهود القياصرة • وليس مما يضعفها على الزمن اشتداد المقاومه التي يلقاها المستعمرون عامتهم من أتباع الديانة الاسلامية ، ولا مصا يضعفها في الزمن الحديث بخاصة أن الاسلام دين يشتمل على نظام الجتماعي وفكرة خلقية تنافس الفلسفة المادية في كل معرض من معارض المعيشة ومقاييس الأخلاق •

وموقف روسيا الشيوعية من القومية الطورانية التركية في القارة

الآسيوية مثل واحد يدل على موقفها من القوميات ، وعلى وسائلها في حربها لاجتثائها من اصولها ، ففى هذه القارة بضبع عشرة المة صغيرة يتراوح عددها بين مليون وخمسة عشر مليونا أو نحو ذلك ، وكلهم فى الأصل ترك طورانيون يدينون بالاسلام على المذهب السنى ، ويتكلمون لهجات من اللغة التركية يفهومونها جميعا بكتابة واحدة ، ولا يصعب على احدهم أن يتفاهم بها مع أبناء الأقاليم الأخرى ، ولا شبك أنها تتوحد كما توحدت الفرنسية أو الايطالية بين لهجات الأقاليم في بلادها اذا استخدمت في الكتابة والاحاديث العامة كما تستخدم اللغات القومية ،

ولكن القيصرية الشيوعية \_ باسم رعاية الحقوق واحترام الاستقلال الذاتى لتلك الشعوب \_ تمزقها في حدودها وأنظمة حكمها أجزاء مبعثرة لا يجتمع جار منها على جار ، ولا يقبل من أحدها أن يذكر له أصلا جامعا ينتمون اليه باللغة والسلالة · والعمل على محو معالم القومية في هذه الشعوب وقطع كل علاقة بينها وبين تراث اللغة والتاريخ فيها ، هو زيدة البادىء التي تعلنها قرارات الحزب الشيوعي ، وتذيعها الصحف الرسمية ، ويشرحها في الكتب والنشرات علماؤها المجندون لتنفيذ برامجها الثقافية · وما من كتاب يؤذن له بالخروج من المطبعة في أرجاء روسيا الا وهو بمثابة الأمر الحكومي الفروغ من تحضيره ومراجعته وتطبيقه على مشروعات السنوات كما تقررها نظم الدولة ، بعد أن تفرض العقوبة الصارمة على من بخالفها ·

ولقد سلك « المستعمرون الحمر » مسلك جميع المستعمرين في تخدير ضحاياهم بالوعود الكاذبة وتغريرهم بزخارف الأباطيل ومحرجات الايمان على نية الحنث بها من اللحظة الأولى ، فأعلنوا في أوائل أيام الانقلاب الشيوعي بلاغا طنانا وجهوا فيه الخطاب الى الشعوب الأسيوية الاسلامية بصفة خاصة ، وأكد ما فيه لكل شعب منها أنه آمن بعد اليوم على حزيته التامة في معنقداته وشعائره وعاداته ومقومات اللغة والعرف بين عشيرته وأهله ، وآذنوه بزوال الحكم القيصرى ، وزوال الحجر والطغيان بزواله الى غير رجعة • وما هو الا أن هدأت الثائرة واستقرت السولة الجديدة في مراكزها حتى عادت القيصرية في أشنع صورها ، وحل الخوف محل الأمأن في كل وعد من وعود الحرية والطمأنينة . وقال قائل من أبناء تلك الشعرب المهاجرين في حديث يمتزج بالسخر الأليم « ان المخدوعين المساكين كانوا اذا أرادوا أن يعرفوا مواضع المصادرة المنتظرة رجعوا الى بقية الشعائر التى وعدوهم باحترامها ، فعرفوا أنها هي الهدف المقصود بالضربة التالية ٠ ولم يكن هذا الساخر مازحا فيما وصفه من تقدير قومه وان ساقه في مساق التهكم والسخرية ، فان الشعائر المقدسة قد أصبحت في الواقع مرادفة للجرائم المحرمة على تلك الشعوب في نظر حكومة روسيا الشيوعية ، حتى

الشكوى من القيصرية في ابان طغيانها أصبحت دليلا على التشبث بالنعرة القومية ، فوجب اتهام المجاهرين بها والقضاء على دعاتها • وتساوى في هذا الاضطهاد جميع الشعوب الاسلامية: من كان منهم في أقاليم أوربية • ومن كان منهم في أقاليم أسيا الغربية أو أسيا الوسطى · فصدر الأمر في «القرم» بتقسيم اللغة التي يتكلمها « القرميون » الى ثلاث لهجات ، وضبط كتابتها على حسب الابجدية الروسية لا على حسب الابجدية العربية ، ونادي وزير المعارف \_ الكسندرفتش \_ في المؤتمر الشيوعي السابع عشر بوجوب تطهير هذه اللهجات وادخال الكلمات الروسية في مواضع الكلمات المحذوفة منها ، وشاعت سياسة التشتيت والتمزيق في اللهجات ، بل في فروع اللهجات ، ليتيسر محوها وتصعيب استخدامها في مقاصد العلم والثقافة وتعجيزها \_ من ثم \_ عن الثبات أمام اللغة الروسية التي اجترفتها جميعا في معاهد الدراسة ودواوين الحكومة ومنشورات المصالح والمجالس السياسية وقد كان ستون مليونا من أبناء الشعوب الآسيوية يقرأون صحيفة « ترجمان » التي كان يصدرها المصلح الكبير « اسماعيل غصبرالي » المعروف في القاهرة، وكانوا على اختلاف لهجاتهم يفهمونها ويتدارلونها \_ فامر المستعمرون الحمر \_ أنصار حرب الشعوب \_ بمصادرة كل صحيفة من قبيلها ، واعتبارها داعية الى النكسة والرجعية والتشبث بالنعرة الوطنية والحمية القومية ، وصادروا ـ مع مصادراتها \_ كل سيرة من سير البطولة يتغنى بها أبناء الشعوب والأخوام المغلوبة ، لأن ثورة الأبطال القوميين والوطنيين في وجه القياصرة انما كانت ثورة على « الأمة الروسية » التى ساقت الحضارة والمعرفة الى تلك الشعوب ٠٠٠

وحاقت اللعنة بالأدباء الذين يذكرون أوطانهم وأقوامهم بالثناء ويفخرون بالانتماء اليهم ، فأتهم الشاعر التركمانى « جمعه مرادوف » بالنكسة الرجعية ، لأنه نظم قصيدة عنونها « بلدى تركمانسنان » عابتها صحيفة الحزب «تركمانسكايا أسكرا» في عددها الصادر في ١٩٥١/٩/١، وقالت في انتفاد الشاعر : « انه لا يختص التركستان السوفيتية بالكلام ، بل يعمم القول على جميع بلاد التركمان ، ويصررها كأنها جنة على الأرض · وانما ينبغى من الشاعر أن يتحدث عن تركستان الصينية لأنها احدى الجمهوريات الأخوات في داخل الاتحاد السوفيني العظيم » ·

وسبقت الأمم غير الروسية في عقد مؤتمر تعلن فيه ولاءها للدولة المستعمرة « روسيا » وسخطها على دعاة التجديد والاحياء في الحركة الرطنية ، فخطب باجيروف ـ نائب الرئيس بذلك المؤتمر ـ قائلا « ان رئاسة اتحاد الكتاب السوفيتيين رأت حوالي سنة ١٩٤٨ أن تعقد في موسكو اجتماعا لتنظيم المناقشة في مسألة « القومية » الني ينتمي اليها الكتاب السابفون

ومؤلفاتهم ، غير مستثنية من ذلك الكتاب الرجعى الذى ينطوى على عداوة « الشعب » وتسميم الأفكار بسموم « الجامعة الاسلمية » ، وهو كتاب « ديد كركوت eda Korkyt » ، ولكن هذا الرأى قد تكرر رفضه فى لجنة الحزب المركزية ، وعرفنا بفضل هذه اللجنة طوابا الكتاب السيئة ، وأن نميط اللثام عن حقيقة الرجعية » •

وتعقب النقاد الرسميون أناشيد البطولة القومية والوطنية في الأمم الخاضعة للمستعمرين الحمر ، فوصموها بخبث النزعة وسوء الطوبة ، وقال « باجيروف » – المتقدم ذكره – في عدد يوليو سنة ١٩٥٠ من مجلة « بولشفيك » وهو يتحدث عن « شامل » بطل القوقاز الذي اشتهر بثورنه على القيصر قبيل منتصف القرن التاسع عشر : « اننا اذا أردنا أن نفهم فكرة صحيحة عن حركة « شامل » فلندكر أنها كانت حركة دينية ، وأنها أشد أعراض « الجامعة الاسلامية » نكسة وعداوة » •

وقالت مجلة «كومونست » في عدد يناير سنة ١٩٤٣ : « ان المؤلف « جعفروف » الذي كان يظن سنة ١٩٤٤ أن الحركات القومية التي ثارت على روسيا خلل سنة ١٨٩٨ وسنة ١٩١٦ ، كانت من حركات التحسرر الوطنى القومي ـ قد عاد فأدرك خطأه ، وكتب في سنة ١٩٥٢ أنها كانت حركات « اقطاعية متعصبة » • ثم قالت : « ان هذا الكتاب ـ كتاب جعفروف ـ يتعمق في البحث عن جذور العلاقة الودية بين أمم آسيا الوسطى والأمة الروسية العظمية ، ويلفت النظر على نحو خاص الى الدلالة التقدمية التي يدل عليها ضم هذه الأمم الى الحظيرة الروسية ٠٠٠ عان هذا الضم قد أتاح لها فرصة المساهمة في ثقافة روسيا العظيمة » •

وبرافدا ـ صحيفة الدولة ـ تردد هذه الأقوال وأمثالها : ففى ١٠/٧ سنة ١٩٥٢ تصرح أن اللجنة المركزية للحزب الشيوعى تمنع سموم الجامعة الاسلمية ٠٠٠ وفى ١٩٥٣/١٠/١٣ تصرح : أن المؤلف « سليمانوف ، مضلل كاذب ، لأنه يزعم أن الشعوب التركية تجمعها ثقافة مشتركة ٠

أ و « أزفستيا » ـ وهى الصحيفة الأخرى للدولة ـ تصرح قبل ذلك فى ١٩٥١/٩/٢ ببطلان الدعوة التى يجنح اليها مجمع العلوم ببلاد « الأزبك » لاحياء كتب السلف الاسلامية وادخار مخطوطاتها ومتفرقاتها

وليست حرب الشيوعية الروسية للقوميات والوطنيات في غير روسيا، وتعزيزها للقومية والوطنية في داخل روسيا بدعة على القياصرة الحسر، فأقد بدأت هذه السياسة منذ أفاقوا من شواغل حسربهم الداخلية، ولكنهم

كانوا يراوغون في تنفيذها بين المصانعة والخديعة ، أو بين القمع والحيلة ، حتى كشفوا القناع عنها حوالي سنة ١٩٣٠ ، فدفعوا أذنابهم الى المؤتمر الذي سموه « المؤتمر التاريخي » في « سمرقند » ليعلنوا البراءة من الوحدة « القومية » ١٠٠ أو ليعلنوا بعبارة أخرى أنهم – أبناء آسيا الوسطى – أشتات متفرقون ، وليسوا بالعنصر الواحد في الأصل ولا في في اللغة ولا في التراث القديم • وقد اجتمع المؤتمر سنة ١٩٣٥ ، وأصدر قراره – العلمي أيضا – بوجوب تصحيح النظر الى تلك الوحدة « القومية » المزعومة بين القازان والتركمان والقرغيز والأزابكة وجيرانهم الآخرين ١٠٠٠

ولسنا ندرى كيف يطمع دعاة الاستعمار الأحمر فى تصديق هذه الأضحوكة عن اناس طائعين مختارين يشدون رحالهم الى بلد واحد ليسوغوا للغاصب تمزيقهم وانكار أصولهم وابتلاعهم بعد ذلك أشتاتا متفرقين •

وقد كان تصديق هذه الأضحوكة جائزا لو كانت المسألة هنا مسألة مبدأ في المذهب الماركسي يطبقونه على جميع الأوطان وبين جميع الشعوب والأقوام ٠٠٠ أو لو كان الشيعور الوطني أو القومي على مذهبهم شعورا بغيضا لديهم يحرمونه على الأمم الحاكمة كما يحرمونه على الأمم الحكومة ، ولكن الواقع في الامبراطورية الروسية الحمراء على نقيض ذلك من طرفيه ، فان العصبية الوطنية مفروضة مشكورة في روسيا ، على حين هي مذمومة مدحورة في البلاد الخاضعة لسلطانها ، وكلما اثمتد ولاة الأمر في تحريم العناية باللغة والتراث القومي في قطر من الأقطار الآسيوية ، قابلوا ذلك بالحماسة الروسية للعنصر واللغة والثقافة في أضيق حدورها ولم يصنع النازيون والفاشيون في تهوسهم المرذول بالمفاخر المحتكرة للجسس ولم يصنع النازيون والفاشيون في تهوسهم المرذول بالمفاخر المحتكرة للجسس ولم يصنع دعاة العظمة « السلافية » ، بل عظمة « الجنس الروسي » بعض ما صنعه دعاة العظمة « السلافية » ، بل عظمة « الجنس الروسي » على حدة بين سائر أجناس السلاف الحاضرين والغابرين ، عانهم ردوا الي هذا الجنس فضلا واحدا لا منازع لهم فيه ، يدعون به السبق اني كل اختراع، والانفراد بكل فكرة قبل انتشارها بين بلاد الحضارة الحديثة والانفراد بكل فكرة قبل انتشارها بين بلاد الحضارة الحديثة والانفراد بكل فكرة قبل انتشارها بين بلاد الحضارة الحديثة والانفراد بكل فكرة قبل انتشارها بين بلاد الحضارة الحديثة والانفراد بكل فكرة قبل انتشارها بين بلاد الحضارة الحديثة و

ففى سنة ١٩٤٠ منح مجلس الوزراء جائزة الدولة للمؤرخ « ريباكوف Reybecov » لأنه زعم فى كتابه عن صناعات روسيا القديمة : أن روسيا كانت مصدر المعارف الصناعية التى انتقلت منها الى الغرب واستفادت منها بولونيه وبوهيميه وما جاورهما • وصحيفة الدولة تحيى قصة كاترين النانية فى الصور المتحركة ، فتعيد قصيدة شاعرها الذى وصف ذلك العهد بأنه عهد الظفر القاصف والغلبة الجائحة والعبقرية الروسية فى ميدان القتال • وقادة روسيا الذين خدموا القياصرة تعاد ذكرهم المئوية أو الخمسينية لكل

مناسبة عارضة أو لغير مناسبة على الاطلاق غير أرقام التواريخ : ففي شهر مايو سنة ١٩٥٠ يشيد كاتبهم بذكرى انقضاء ثمانية وخمسين سنة على وفاة القائد « شفيروف Suverov » ، ويحيى هذه الذكرى بمقال مسهب استغرق أكثر من عشر صفحات في العدد التاسع من مجلة « بولشفيك » و « الدولة » هي التي تتولى نشر كتاب « كوفاليف Kovalev » الذي يرد معظم المخترعات الى سابقة روسية ، ويقول فيه : ان « لومنسوف ، الروسي سبق الفوازيه الفرنسي الى قانون المادة والطاقة ، وان « بتروف ، الروسي سبق سائر العلماء العالمين في كشوف الصناعة الكهربية ، وان « ليتز » و « ياكوبي » الروسيين سيقا سائر المخترعين والكاشفين الى استطلاع أسرار المغناطيسية الكهربية ، وان « بلزنوف » الروسي سبق « واطسن » الى اختراع القاطرات البخارية ، وان « يابلخوف » و « لوديجين » الروسيين سبقا سائر المخترعين الى الاهتداء لنور الكهرباء بأكثر من ثلاثين سنة ، وان « بوبوغ » الروسى هو مخترع جهاز الاذاعة حوالي سنة ١٨٩٥ ، وان « برويجين » الروسى سبق الفلكيين الى رصد حركات المذنبات ، وان « لوباشفسكى » الروسى هو صاحب الآراء الحديثة التي جدد بها علوم الرياضة وأنشأ بها هندسة تنافس هندسة اقليدس القديمة ، وان علماء الروس بالايجاز قد سبقوا سائر العلماء والمخترعين في ميادين الصناعة العصرية والعلم الحديث •

وكلما اجتمع مؤتمر المعلمين الذي يوحي بسياسة التعليم الى المدارس عامة في أنحاء الامبراطورية الروسية ، نادي بوجوب تعليم الدروس باللغة الروسية وصحيفتهم المخصصة لاذاعة هذه السياسة هي التي نئبرت خلاصة القرارات في ١٩٥٤/٤/١ . فقالت في الفصل الافتتاحي « ان الاكرانبين وأبناء روسيا البيضاء واللاتفيين والأستونيين والقازان والأزابكة والشراكسة والأرمن والتر ٠٠٠ يدرسون بجد وشغف اغة أختهم الكبرى : الأمة الروسية العظيمة ، وهذه الصحيفة هي التي نشرت في ١٩٤٢/٦/٣٠ برنامج التعليم فقالت : انه من اللازم في السنوات الباكرة أن يتعلم الأطفال محبة كل ما هو وطني من تربة الوطن ٠٠ وأن تغرس في نفوسهم الفكرة التي تجلب دموع الفرح الى عيونهم عند الاشارة الى هذه الأمم الكبرى ، وتسرى بالقشعريرة الى الدم كلما مر بالذهن خاطر يهددنا بفقدها » ٠

وما قيل عن محاربة القومية والوطنية في شعوب آسيا الصغرى يقال مثله في علاقة روسيا الاستعمارية الحمراء بالبلاد الخاضعة لها ، سواء منها البلاد الستقلة صاحبة السيادة التي تسمى الملحقات أو الكواكب التي تدور في فلك الدولة Satellites من والبلاد الداخلة في اتحاد الجمهوريات الشيوعية على درجات من الحسكم الذاني وحرية التصرف هي العسلاقات الخارجية ، فكلها لا تعرف لها « شخصية قومية » بمعزل عن سياسة روسيا

فى وجهتها العامة ، وحسبنا من ذلك ما كشفته ثورة بولونيا وثورة المجسر ضد الاستعمار الأحمر الذى تفرضه القيصرية الحديثة على أمم الملحقات المستقلة ، وبولونيا والمجر أوفرها نصيبا من الاستقلال فى عرف السياسة النولية • وليست روسيا الشيوعية أقل طمعا فى البلاد العربية ، ولا أرأف بها مسا من البلاد التى تخضع لطغيانها ، وهى لا تدخر للقومية العربية من المحن دون ما تدخره لغيرها من القوميات فى الأمم التى حاقت بها لعنة الاستعمار الأحمر ، ولا سيما البلاد التى تدين بالاسلام •

فالمستعمرون منذ العصور الوسطى حتى العصر الحديث لم يعملوا ، ولا حاولوا أن يعملوا ، ما عمله ويستعد لعمله الاستعمار الأحمر في محاربة الحركات القومية في غير روسيا لابتداع السلالات وهضمها في سياسة واحدة تحيط بالأمم المغلوبة وتخرجها عن أصولها وتقتلعها من جذورها وتسوقها الى عقد المؤتمرات ووضع برامج التدريس لهجر لغاتها ودفن تراثها والتنكر للمضيها ومستقبلها ، فغاية ما ترامى اليه أمل المستعمرين من غير الشيوعيين في محو معالم القومية بين الشعوب الخاضعة لهم ، أنهم كانوا يجعلومها بالمنزلة الثانية فيما يتعلق بالحكم وولاية الأمور العامة ، غأما هذه السياسة التي تجعل القومية جريمة ومفخرة في وقت واحد ، وتفرض على المغلوب أن يتغنى بمفاخر سادته ، ويزرى بمفاخر قومه ، فتلك خاصة من خواص يتغنى بمفاخر سادته ، ويزرى بمفاخر قومه ، فتلك خاصة من خواص القيصرية الشيوعية الحمراء لم يسبقها سابق في تاريخ الاستعمار .

فالمبادىء التى يروجوها سماسرة الاستعمار الأحمر عن الوطنية البغيضة والعنصرية والبرجوازية وأشباه هذه المحفوظات المتكررة المبتذلة ، انما هى بضاعة تصدير لمحو جميع العناصر والقوميات ، وبقاء عنصر واحد هو العنصر الروسى ، يسودها ويرغمها على التغنى بمفاخرة والاتممئزان منمفاخرها ، وهذه سياسة عنصرية لم تبلغ مبلغها سياسة مرسومة لمستعمر قديم ولا حديث ،

ان الشيوعية لا تقبل التوسط على سلام بينها وبين غيرها من المذاهب والاديان ، وأصح ما يكون ذلك في العلاقة بين الشيوعية والاسلام ، فسلا بقاء للشيوعية في بلاد تدين بالاسلام وفي مقدمتها البلاد العربية ، ولا بقاء للاسلام في بلاد تدين بالشيوعية ، وكل سياسة تقوم على دعوة السلام والوفاق بين الشيوعية وأصحاب العقائد المخالفة لها فهي دعوة قائمة على نفاق ، وعلى تربص كالتربص بين الأعداء المتسترين ، عان قيام الشيوعية على هدم القومية والدين وغيرها من دعائم الاجتماع في المجتمعات التي تخالفها ، وايمان الشيوعية بأن الخير كل الخير في تفكيك أوصال هذه المجتمعات وتعجيل زوالها \_ هما حقيقتان لا تقبلان المخالطة ، ولا يكون المتجاهل لهما الا مغرضا من البداءة ، وهو يداري الغرض متشيعا جدا التشيع تحت سربال العدل والمساواة ،

واذا قال الشيوعى انه يؤمن بالتعايش السلمي ، فمعنى ذلك انه يكف عن تنفيذ مذهبه ، أو أنه يرتاب في صدقه ، ولا يؤمن ضربة لازب بانهدام القوميات والديانات وغيرها من دعائم المجتمعات العالمية في وقت قريب ولا أمل له في نجاح الدعوة من قبله ما لم يكن قد عدل حقا عن الكيد لمن يعايشهم « تعايشا سلميا » ويتربص بهم تربص الوارث بمن ينرقب موته ، وما هذا بأساس صالح « للتعايش السلمي » بين الشيوعية وغيرها من العقائد والمذاهب ، ولا بين روسيا الحمراء والأمم الأخرى بقومياتها المفالفة لها ، بل هذا هو أساس المعاملة بين من يعيش ومن يموت ، أو بين الوارث والموروث المطموع فيه •

## ستالين في رأى خلفائه

لما ألقى الرفيق « خروشيشيف » ـ فى مؤتمر الحزب الشيوعى خطابه عن سياسة ستالين تسربت شذرات منه الى العالم الخارجى وأذاعتها الصحف بين التصديق والتكذيب ، وكان الرأى الغالب أنها نقل محرف ان لم تكن حديثا مسموعا من مصدر غير وثيق ، قاشتد اهتمام الصحف باستقصاء الحقيقة ومضت أيام قبل التحقق من صحة الخطاب وقبل الحصول على نصه الكامل من المصادر الأجنبية ثم من المصادر الروسية ، وكان حكم الناس على هذا الخطاب بعد التيقن من صحته وصحة مصدره أنه وثيقة لا نظير لها فيما أذيع حتى الآن من وثائق القرن العشرين ٠

ومهما يكن من نقص في الاطلاع على حوادث العالم فلا نحسب أن أحدا يعزو هذا الاهتمام بالوثيقة الى صدورها من زعيم معدود في دولة كبيرة ، فاننا في عصر كثرت فيه خطب الزعماء المعدودين في جميع الأمم وفي شتى الموضوعات ، ولا نحسب أن احدا يعزوه الى غرابة الفظائع التي رويت في الخطاب عن ستالين • فان الناس قد ألفوا من هذه الفظائع كل غريب غير مألوف في العالم أو في بلاد الروس : ألفوا منها أن يكون ضحايا ستالين من أقطاب الحزب الشيوعي أكثر عددا من ضحايا هذا الحزب وضحايا دعاة الثورة على اختلاف مذاهبهم في عهود القياصرة مجتمعين ، وبعد هذه الغرابة لا محل لاستغراب شيء من « الرفيق » الذي يصير الرفقاء على يديه الى هذا المصير •

أما فظائع العصور الغابرة فما من فظيعة فيها تبلغ من الغرابة شيئا من غرابة الفظائع التى اقترفها ستالين فى العصر الحدبث • غقد كانت فظائعهم فيما مضى ديدنا لا يستغرب وشريعة يتبادلها من يصيب ومن يصاب، وقد أصبح تكرار هذه الفظائع خبرا مفروغا منه له لا يستطيع للرنيق خروشيشيف أن يطالعهم منه بجديد •

لقد علم الناس أن « نيرون » فظيع ، ولكنهم علموا أنه مجنون يحاسب بحساب المجانين •

مقدمة لترجمة نص خطاب « خروشیشیف » السکرتیر العام للحزب الشیوعی للاتحاد السوفیتی فی المؤتمر العشرین الذی عقده الحزب وقد استغرق الخطاب جلستین کاملتین یومی ۲۶ ، ۲۰ فبرایر سنة ۱۹۵۰ – ( من منشورات مکتبة الانجلو المصریة بالقاهرة سنة ۱۹۹۰ .

وقد علموا أن « أتيلا » فظيع ، ولكنهم علموا أنه يسوم اعداءه ما يسومونه لو وقع في أيديهم ، فهو فظيع لا يوصف بالغرابة في زمانه على الأقل ، ولم يبلغ عدد صرعاه مع ذلك معشار الملايين الذين ذاقوا الموت والسجن والتعذيب على أيدى « الرفيق » الذي تكلم عنه رفيفه خروشيشيف وسبقه في الكلام عنه من شرحوا هذه الغرائب أو زادوا عليها فأصبحت في حكم المألوفات .

كلا · لم يوصف خطاب خروشيشيف بأنه وثيقة القرن العشرين لأنه طالع الناس بغريبة من غرائب ستالين ٠٠٠

ولا وصف بذلك لأنه صدر من زعيم معدود فى دولة كبيرة ، ولمكن صدوره من « خروشيشيف » مع هذا كان سببا من أسباب هذه الصفة وهذا الاهتمام وهذا الاستغراب الذى شكك الناس زمنا فى صدق الخبر وفى امكان صدور الخطاب من قائله المنسوب اليه ·

لو كان خروشيشيف خليفة لستالين وحسب لما استغرب الناس ما قاله عن سلفه وان أقذع فيه غاية الاقذاع ، لآن الخلفاء الذين يتهمون أسلافهم غير قليلين في التاريخ الحديث ولا في التاريخ القديم وبو كان وريشا لعرش القياصره كالملوك الذين يرثون العروش عن آبائهم لجاز أن يسمع الناس منه أنه سيعدل حيث ظلم أبوه وأنه لن يصنع كيت وكيت مما ينكره الناس على الحاكمين من قبله ولكن « خروشيشيف » خليفة ستالين لأنه تلميذ من تلاميذه ، وعون من أعوانه ، ويد من أيديه في أعمال حزبه وأعمال حكومته ، وشريك له في مذهب يقوم كله على فكرة واحدة : وهي بطلان النظم التي تتغير فيها السياسة بتغير الأشخاص •

هذا هو موضع الدهشة من حملة خروشيشيف على استاذه ورئيسه بعد انفضاء سنوات ثلاث على وفاته ٠

وهم لم يدهشهم من الحملة أن « خروشيشيف » يدين نفسه ، أو يتعرض لانهامه في وفائه لاستاذه ورئيسه • عان الكلمة هنا ليست بكلمة « خروشيشيف » وحده في الدولة الروسية ، ولو كانت كلمته وحده لما أستطاع أن يقولها ولما كانت به من حاجة الى قولها وتسجيلها على نفسه مع بقانه في مكانه وعمله • انما تكلم خروشيشيف هنا بلسانه ولسان زملائه وشركنه في خلافة ستألين ، وليس موضع النظر في موقفه أنه قصة وفاء بحافظ عليه هذا أو لا يحافظ عليه ذاك • اذ هم جميعا سواء عي اتهام ستالين وفي الاعتراف على أنفسهم بطاعته مجبرين غير مقتدرين على مقاومته ولا على مواجهته بخلاف في الرأى من أكبر الأمور الى أصغر الامور •

كيف استطاع ستالين أن يستبد هذا الاستبداد في مجتمع زالت منه رؤوس الأموال ؟

كيف استطاع أن يجمع في يديه سلطانا لم يستطعه قبصر ولا شاهنشاه ولا حاكم بأمره من طغاة القرون الأولني ·

أبدهائه « الشخصي » يستطاع هذا في بلد زالت منه رؤوس الأموال ؟

أبالنفوذ السياسى يستطاع هذا فى ظل مذهب يقال فيه أن النفود السياسى كله تبع للمنافع الاقتصادية ؟ وان السياسة وحدها لا توصل الى شىء من النفوذ حيث يكون رأس المال أو حيث لا يكون ؟

واذا كانت المنافع الاقتصادية تتيح لفرد واحد أن يستبد هذا الاستبداد على الرغم من أنوف الأقطاب والأنداد في بلاده فماذا تبلغ العيوب التي تثيرنا من رأس المال الى جانب هذا الشر المستطير الذي يهون عنده كل ما ني رأس المال من الشرور ؟

#### \*\*\*

لقد اسنطاع سالين أن يساتبد بالرأى وأن يضرب بأقوال القواد والسفراء والخبراء عرض الحائط فى خطب عن أعظم الخطوب التى تهدد سلامة بلاده وهو خطب الغزوة الألمانية ، لأنه اعتقد أن الأخبار التى تصل اليه من الخارج عن قرب الشروع فى هذه الغزوة ملفقة لاستدراجه الى الحرب ، ولم يكلف نفسه عناء المراجعة لتصحيح هذا الاعتقاد اكتفاء بتقديره أو تخمينه الذى لا يخيب فى ظنه ، وأصر على تكذيب النذر المتوالية بابتداء الغزوة الى ما بعد ابتدائها واقتحام الجيوش الألمانية للحدود الروسية ، وقد استطاع فى الشئون الداخلية أن يساتبد فيها استبدادا أشد من هذا الاستبداد ، لانه قتل نحو سبعين فى لمائة من أعضاء لجنة الحزب المركزية التى يتولى باسمها مركزه فى الحزب وفى الحكومة ،

ومن كلام خروشيشيف عن عناد ستالين في أمر الغزوة الألمانية بدد سرد النذر التي توالت عليه من الخارج والداخل قوله في عطابه كما جاء في ترجمته العربية: « وكتب كوربونوس الذي كأن قائدا لمنطقة كييف العسكرية ـ وقد قتل فيما بعد أثناء وجوده بالجبهة ـ الى ستالين يقول ان الجيوش الألمانية وصلت الى نهر باج وأنها تتهيأ لشن الهجوم وأنه من المحتمل أن تقوم بهذا الهجوم في القريب العاجل ، وقد أقترح كوربونوس ني هذا المقام تنظيم دفاع قوى ٠٠٠ ولكن موسكو أجابت على هذه الاقتراحات بأن

تنفيذها يعتبر استفزازا وأنه ينبغى عدم الاقدام على اتخاذ أية استعدادات دفاعية على الحدود ، حتى لا تتيح للألمان فرصة التذرع بأى سبب للقيام بعمل عسكرى ضدنا ٠٠٠ ،

الى أن قال « وعندما غزت جيوش الفاشية الأراضى السوفيتية هعلا وبدأت العمليات الحربية أصدرت موسكو أمرا بعدم السرد على البيران الألمانية ١٠٠ رفى عشية غزو الجيش الهتلرى للاتحاد السوفيتى عبر مواطن ألماني حدودنا وأبلغنا أن الجيوش الآلمانية تلقت أمرا بالبدء في الهجوم على الاتحاد السوفيتي في الساعة الثالثة من صباح يوم ٢٢ يونيو وأبلغ ذلك الى ستالين فورا ولكنه تجاهل أيضا هذا التحذير » •

أما طغيانه في الشئون الداخلية ففي الخطاب كلام مسهب عنه يطلع عليه القارىء في مكانه من الترجمة ، وخلاصته كما جاء في الخطاب « أنه من بين المائة والتسعة والثلاثين الذين انتخبوا في المؤتمر السابع عشر ثمانية وتسعون اعتقلوا وأعدموا رميا بالرصاص خلل عامي ١٩٣٧ و ١٩٣٨ على الخصوص ٠٠٠ ولم يكن هذا مصير أعضاء اللجنة المركزية فحسب ولكنه كان مصير غالبية المندوبين الذين اشتركوا في المؤتمر السابع عشم ت

فمن ١٩٦٦ مندوبا كانوا يملكون حق الاشتراك في الاقتراع أو يتمتعون بحقوق استشارية ألقى القبض على ١١٠٨ أشخاص بتهمة ارتكاب جرائم مناهضة للثورة ٠٠٠ »

مثل هذا الاستبداد بالشئون التى تتعلق بها سلامة الأمة وسلامة الأرواح فيها ـ لم ينفرد به قط أحد فى زماننا هذا ولا فى الأزمنة التى كانت تسمى بعصور الظلمات ، وقد ذكرنا الطاغية « أتيلا » فيجب أن نذكر أنه كان على استبداده المطلق لا يستغنى عن الموافقة والتأييد من رؤساء العشائر وخبراء الحروب ، وغاية ما يقال عن الطبقة الحاكمة فى المجتمعات التى يسميها ألشيوعيون بمجتمعات رأس المال أن القابضين على أزمة الثروة الأقتصادية فيها سيستطيعون اشعال الحروب واخمادها باحنيال الحيل من وراء الستار وتدبير المؤمرات ونشر الدعاية والاستيلاء على أقلام الكتاب وألسنة الخطباء وأصوات الانتخاب ، ولا ينفرد واحد منهم بهذه القدرة دون الشركاء الذين يعدون بالمئات ، وقد يعدون بالألوف .

فأما أن يكون فرد واحد قادرا على البت فى شئون الحرب والسلم والعدو على الأبواب ، وأن يتحكم فى ذلك بتقديره أو بتخمينه الذى تنحنى له رؤوس القواد والقادة والسفراء والخبراء ، فذلك ما لم يحدث قط فى ظل نظام من نظم الحكم الفرد أو حكم المئات والألوف المتآمرين .

وكدلك اهدار الأرواح بمشيئة فرد واحد على هذا المثال · فانه يعز على المحاكم المطلق في كل زمن فلا يجترىء على اهدار الأرواح سنة بعد سنة بهذه السهولة وبهذه الكثرة وهو آمن على نفسه مغبة هذا الاجتراء ·

وأى أجتراء ؟ وأى أرواح ؟ • • أجتراء من لا يقتصد فى شهوات بأسه وبطشه ، وأرواح النخبة التى يحق لها أن تلوذ ببعض الحصانة الهيبة لأنها تنوب عن الآمة وباسمها يقضى من يقضى ويتولى الأمر من ينسولاه • فكيف تم لستالين فى مجتمع زالت منه رؤوس الأموال أن يستبد هذا الاستبداد بمن يشاء كما يشاء ، وكيف طال به عهد هذا الاستبداد فلم ينزع عنه حتى مات ؟

قيل أنه تحول بالزعامة من سنة أستاذه « لنين » فخرج بها من زعامة جماعية الى زعامة فردية ، فهل يكفى أن يريد فرد بين مائة وخمسين مليونا ان يستبد بهم ليتم له ما يشاء ؟ أليس فى النظام مناعة تقاوم ارادة فرد واحد يناقضه كل مؤمن بذلك النظام ؟

ليس المهم أن الاستبداد حصل لأن ستالين حول الزعامة الجماعية الى زعامة فردية ، ولكن المهم أن نعلم كيف استطاع أن يحوله فتحول ؟ وكيف فقد النظام كل ارادة له أمام ارادة فرد واحد يعتدى عليه ؟ وما هى الوصمة التى يصمون بها مجتمعات رأس المال اذا كان نظام الشدونية لا يعصم نفسه من فرد واحد يدير لنفسه وسائل هذه السطوة المنكزة فيتم له كل ما أراد من تدبير ؟

على أن القوم يتجاهلون الواقع حين يقولون ان الاسنبداد طارى، عريب على مذهبهم يخالف ما شرعه لهم لنين بعد قيام الثورة الشيوعية ·

فان هذا الطارىء الغريب على زعمهم عنصر أصيل فى مذهب لنين قبل تلميذه ستالتين ، وأن لنين لهو القائل بصريح العبارة : « أن دبمقراطية الاشتراكية السوفيتية لا تناقض بحال من الأحول نظام العرد الواحد الدى يتولى الادارة الدكتاتورية ، فأن ارادة الطبقة تنفذ أحيانا على يد الحاكم المطلق الذى يكون أكثر لزوما حين يعمل منفردا ٠٠٠٠ ولا تزال هذه الفلسفة مقررة فى مجموعة لنين ، ولا سيما الصفحة الد (٤٤٤) من المجلد الثلاثين ٠

## \*\*\*

ولسائل أن يسأل : هل زالت هذه الفلسفة بعد زوال ستالين بتلاث سنوات ؟

ان الذين استمعوا الى خطاب الرفيق خروشيشيف قد تقبلوه جميعا واقروه بغير استثناء وأنهم كانوا على صمتهم عن فضائح ستالين معنوات ثلاثا حتى شاء الرفيق خروشيشيف أن يعلن تلك الفضائح فى مؤتمر الحزب العشرين علماذا صمتوا جميعا طوال تلك السينوات الثلاث ؟ ولماذا لم ينكشف هذا السر لأحد قبل الرفيق صاحب الخطاب ؟ لماذا لم يكن من المئات الذين سمعوه أخيرا من عرفه أولا كما عرفه الرفيق الذي واجه به المؤتمر ؟ هل هو سر واحد أو سر اثنين أو سر ألف أو سر مليون وهو بهذه الاستفاضة فى الموضع رالموضوع ؟ وماذا نفهم من الموافقة على اتهام سيتالين بلا استثناء ؟ هل نفهم أنهم كانوا جميعا يجهلون سياسة ستالين حتى كشفها المهم ب خليفته فثبت عندهم ما قاله فى جلسة واحدة ثبوت اليقين ؟ هل نفهم أنهم كانوا بميعا يالم المهم يجرئوا على ذكرها حتى المعموها ؟ هل نفهم أن الألوف من أعضاء المؤتمر لم يكن فيهم مائة أو عشرون أو عشرون سياسة ستالين أو يلتمسون له فيها المعاذير ؟

هل نفهم أن مؤيدى ستالين قد صمتوا اليوم كما صمت مخالفوه أيام الزعامة الفردية ؟

أيا كان المفهوم من موقفهم بالأمس واليوم فهو موقف لا يدل عنى فأرق كبير بين الجهر والكتمان ، أو بين انكار المنكرين ورضوان المرتضين ·

ان اعترافات خروشیشیف قد وصفت بأنها وثیقة القرن العشرین لأمها أصابت المذهب المارکسی فی أساسه لا لأنها أصابت ستالین فی سمعة لم یبق

ولا شك أن الضربة التى أصابت سالاح المذهب فى الدعاية لنفسه والحملة على خصومه لا تقل عن هذه الضربة التى أصابته فى أساسه بل فى حجة وجوده ، وهى القضاء على النفوذ المختلس أو المغتصب الذى يعاب على مجتمعات رؤوس الأموال .

لأن سلاح المذهب في الدعاية لنفسه والحملة على خصومه بتلخص في احتكار الاخلاص للجماهير والصراحة في مكاشفتها بالواقع واتهام كل دعوة أخرى كائنة ما كانت بالغش والكذب وخداع الشعب وتضليل العامة واخفاء الحقائق عنها والتمويه عليها بالعقائد الكاذبة والأوهام الممزوقة ، لارضائها عما لا يستحق الرضي ومن لا يستحقه من الزعماء والرؤساء .

ومنذ ثلاثين سنة ، بل منذ قيام المذهب في عهد كارل ماركس ـ ترتفع العقائد من قبل هؤلاء القوم بالافتراء على كرام الناس وأمنائهم واستباحة

أعراضهم وقذفهم بكل زذيلة من رذائل انخيانة والدنس وما اليها من ألوان السباب التى لا مسوغ لها الا أنها أخس ما وجدوه على ألسنة الناس من المثالب والأدناس •

فاذا رجعنا الى بطون التواريخ فأين نجد فيها تضليلا للشعوب واخفاء للحقائق يستبيح فى أسوأ الحكومات ما استباحه هؤلاء « المخلصون الصادقون ، فى تمجيد الرجل ـ بل تأليه الرجل الذى علموا من بواطن أمره أنه مجرم سفاح ومدلس كذاب ؟

من سماسرة الزور في أسوأ عهود الطغيان قد أرتفع بممدوحبه الى حيث رفع القوم معبودهم وهم لا يؤمنون بمعبود ؟

كانوا يقولون عنه أنه « فخر العالم ونوره وضميره » ٠

كانوا يقولون عنه « أنه المحبوب من بين بنى الانسان كافة ٠٠٠ »

كانوا يلقبونه « بالأب الرحيم والمعلم الحكيم » •

كان من ألقابه عندهم أنه مشعل النور لهداية النوع الانساني كله ، وأنه خالق السعادة والنعمة ، وأنه صاحب القلب الرؤوف وصاحب العقل القدير والنسر المحلق فوق سموات النسور » •

وكانوا يسجلون الخطب في عشر من «الاسطوانات» آخرها لا يسمع منها غير دوى الهتاف والتهليل ·

وكانوا يرفعون له التماثيل الضخام منها نمثال واحد على قناة الغولجا والدون يبلغ وزنه خمسة وثلاثين طنا من النحاس •

وكانت تسمى باسمه المدن فى حياته : « ستالنجراد ، وستالنباد ، وستالنباد ، وستالنبير · وستالينسى ، وستالنكا ، وستالينوجورسك ، وستالنسكويا ويكررون التسمية أحيانا مرتين ·

وترنموا بالثناء على عبقريته الحربية فقالوا أنها أعظم العبقريات التى تمخضت عنها جميع العصور » •

ومات خقالوا في نعيه « ان أعظم القلوب الانسانية قد نبض نبضته الأخيرة فلا حراك له بعد اليوم » •

انهم لم يصمتوا صمت الجبن وصمت الحياء ، ولم يتكلموا فيعتدلوا بعض اعتدال المحرج المضطر أو اعتدال المقتصد المشفق من حساب التاريخ ،

بل تكلموا فتسابقوا في التضليل والتمويه والخنوع أيهم يهبط فيها الى الحضيض الذي هو دون كل حضيض ·

وهؤلاء هم الذين يذكرون محاسنهم ومساوىء خصومهم فلا يقتصدون في ادعاء الاخلاص كل الاخلاص لأنفسهم وافتراء البطلان كل البطلان على الخصوم .

يقول شاعرنا العربى:

وما حسن أن يعذر المرؤ نفسه وليس له من سائر الناس عاذر

وقد عذر أتباع ستالين أنفسهم بما حسن لديهم وحسن لدى أمثالهم وهو \_ لدى سائر الناس \_ من الأعذار التى تشبه الذنوب ، أو هى أقبح من الذنوب ، ولكنهم كيف كان عذرهم فهو عذر يحتاجون اليه لأنهم لا يستطيعون أن ينكروا أنهم أذنبوا وكل ما يستطيعونه أن يقولوا أنهم أذنبوا مضطربن ،

ذلك عذر المضطرين الى الاعتذار كيفما كانوا وكيفما كان • فما بال قوم لهجوا بمثل ذلك البهتان ولم يخضعوا قط فى بلادهم لذلك الطغيان ؟ ما بال قوم فى البلاد الأجنبية التى لا تخضع لارهاب ستالين قد أطنبوا فى تقديسه والاشادة بحكمه كما أشاد به المعتذرون بالارهاب خوفا على الجلود أو خوفا على الرقاب •

ما بال هداة الشعوب في ايطاليا وفرنسا وانجلترا وما وراء روسيا على الاجمالي قد ذهبوا يضللونها ويخدعونها على وتيرة أولئك المضطرين التضليل والخداع ؟

ليس الجهل بالعذر المقبول من أناس يتصدون لقيادة السعوب ويضطلعون بهدايتها في ظلمات الجهالة وحمايتها من تغرير الكذبة والمنتهزين ، ومن كان يجهل حالة تتمثل في مئات الملاين من الخلق وعشرات الملايين من الفراسخ وتمضى عليها خمس وعشرون سنة على نهج واحد فهو آخر من يحق له التصدى للقيادة ، وآخر من يحق له أن يتهم أحد بالتضليل واخفاء الحقائق ، وآخر من تحق له أن يتولى تصحيح الأخطاء والكشف عن بواطن الدعاوى والدعايات ،

ان هؤلاء « المتطوعين » الخارجين قد نجوا من يد ستالين ولكنهم لم

ينجوا من المأزق الذى ألقاهم فيه خالفاؤه · فلا هم فى الجانب السليم اذا قبلوا اتهام ستالين ولا هم فى الجانب السليم اذا رفضوه ، وكلا الأمرين يحرجهم أمام أتباعهم ويعنتهم فى طلب التفسير والتبرير ، ولو كان هؤلاء الدعاة « المتطوعون » يستحقون الرثاء من إنسان لاستحقوا الرثاء وهم يلتوون ذات اليسار وذات اليمين فى المأزق الذى سيقوا اليه بين الفضائع والاعترافات ، ونعنى بذات اليسار وذات اليميين هنا تعبيرها الحرفى الذى لامجاز فيه ، لأنهم يحارون فعلا بين أهل اليسار وأهل اليمين من دعاة السياسة والاجتماع ·

سئل الزعيم الشيوعى الايطالى « تولياتى » عن تلك الاعترافات وعن خصوعه الذليل للرجل الذى تدينه فاضطرب بين الاعتذار بالجهل وببن القاء اللوم على المعترفين وبين ازجاء الثناء لأولئك المعترفين في عبارة واحدة ٠

ويجب أن نعلم أن عذر الجهل من الأعذار التى لا تقبل من « تولياتى » بصفة خاصة ، لأنه كان منفيا من ايطاليا حوالى عشرين سنة الى نهاية الحرب العالمية الثانية قضى معظمها فى البلاد الروسية ، ولأنه زار روسيا لحضور المؤتمر الخامس قبل نيف وثلاثين سنة ، فهو خليق أن يعلم من أحوال ستالين ما يعلمه المقيمون معه بضع سنوات •

ونقرأ أجوبته على الأسئلة الموجهة اليه فلا تستطيع أن ترسم له في ذهنك صورة غير صورة المضروب الذي يتلوى ذات اليمين وذات الشمال!

فالذى قاله خلفاء ستالين لا بد أن يكون صحيحا فى جملته ، ولكن لماذا ياترى لم يعلنوه فى حينه ؟ ألا يلامون على الكتمان أو على قلة الاعتدال فى الثناء ؟ بلى ! انهم ملومون ٠٠ كلا ٠٠ انهم غير ملومين ٠

فهم ملومون لتغيير الحقيقة ، وهم غير ملومين لأنهم باعدلانهم هذه الحقيقة الآن يتهمون انفسهم كما يتهمون ستالين ·

ومرة أخرى: هل يلامون أو لا يلامون ؟ ٠٠ لك أن تعذرهم وتعفيهم من اللوم لأنهم صدقوا ولو بعد حين ، ولك أن تلومهم ولا تعفيهم من المؤاخذة لأنهم بالغوا في كشف المساوىء وكان خليقا بهم أن يكشفوها بشيء من التؤدة والأناة مقرونة بالحسنات التي تشفع لصاحبها فيما افترف من سيئات لاشك فيها وكبرى تلك الحسنات أنه أقام الصناعة الكبرى في بلاد كادت أن تخلو من الصناعات وللمناعات والصناعات والصناعات وكبرى المسلمة الكبرى المسلمة الكبرى المسلمة المسلمة الكبرى المسلمة الكبرى المسلمة المسلمة

وهذه « الملتويات » التي تكررت في كل جواب انما تصدر لنا الرجنة

فى صورة خاطفة ولا تعطينا تلك الصورة الوافية التى تتمثل فى عشرين شهرا من صحيفة « نوفى أرجومنتى Nuovi Argomentia التى نحدث اليها أو كتب فيها ، ولم نطلع نحن على غير الخلاصة المترجمة الى اللعة الانجليزية ، وفيها من دلائل التخبط ما يكاد يغنى عن البيان الأصيل .

وعلى خلاف تولياتي كان زميله نيني Nenni زعيم الجناح الآيسى من الاشتراكيين - الايطاليين - صريحا بعض الصراحة في انتقاد السياسة الروسية منذ نيف وعشرين سنة ، مرتابا في صلاح المجتمع الروسي لاقتداء الاستراكيين به في أنحاء العالم ، ما لم يتبدل بالنظام الذي يساوده نظاما « ديمقراطيا » يسمح بحرية الرأى والمجاهرة بانتقاد ولاة الأمور ،

أما الشعبة الفرنسية من الشيوعين فالعجيب أنها اعتمدت على الترجمة الانجليزية لخطاب الرفيق خروشيشيف ولم ترجع الى النص الرسمى منفولا من الروسية الى الفرنسية ، وقالت مسع ذلك فى صحيفة الهيومانتى أن الخطاب باللغة الانجليزية أضاف الى الاخطاء الجسام التى عرفت عن ستالينطائفة أخرى من أمثال تلك الأخطاء الجسام ولكنها عادت بعد اللف والدوران نقول أن ستالين على الزغم من هذه الأخطاء جميعا قد كان له دور « ايجابى » فى التاريخ ، وأن الحزب الفرنسي يأسف للأسلوب الذى اختاره خلفاء ستالين لتقرير تلك الحقائق التى جهلها الحزب زمنا طويلا لأنهسا ليست مما يسساعد على البحث الطبيعى بين الحزب زمنا طويلا لأنهسا ليست مما يسساعد على البحث الطبيعى بين

وينبغى أن نذكر هنا أيضا أن ما يقال عن تولياتى يقال عن الزعيم الشيوعى توريز Thorez الذى هاجر الى روسيا خلال الحرب العالمية وعاش حيث عاش زملاؤه الروس المطالبون اليوم بعلم ما لم يعلمه فى ذلك الجوار « الصريح الأمين ! »

واضطرب أتباع الحزب الانجليز كما اضطرب زملاؤهم الفرنسيون والايطاليون والمنموذج الروسى عندهم لا يزال على امتيازه بالقدرة الأولى بين تجارب الشيوعية ولكنه يحتاج الى الاصلاح على سنن الحسرية الديمقراطية وترى الديلي ويركر Daily Worker أن الصراحة في انتقاد السياسة السوفيتية واجبة على جميع المخلصين للمباديء الماركسية واجبة على جميع المخلصين المباديء والمباديء المباديء الماركسية والمباديء الماركسية والمباديء الماركسية والمباديء والمبادي والمباديء والمباديء والمبادي والمباديء والمباديء والمباديء والمباديء والمباديء والمبادي والمبادي

وينادى بمثل هذآ الرأى هوارد فاست Howardfast الشيوعى الأمريكى حامل جائزة ستالين ٠٠٠ فانه يأسف لأنه سمع بعد اداعة الاعترافات بتنفيذ حكم الاعدام فى ثلاثة من المعارضين بدلا من الباع الاعترافات باعلان « الضمان العام » لحرية الآراء ،

وقد كانت التعليقات على خطاب خروشيشيف فى بلاد الشمال ذبذبة عنيفة بين انكار المساوىء والجرائم والشفاعة لها بما بناه ستالين من صروح العمارة والصناعة التى عاونه عليها خلفاؤه الواجدون عليه ·

#### \*\*\*

هذه أمثلة من المعاذير التى لاذ بها أولئك الدعاة الخارجون الذين قضوا ربع قرن يتعبدون فيه لستالين ويجترئون على ناقديه فيتهمونهم بالخداع واخفاء الحقائق عن جمهرة الشعب الساذج البرىء!

كلهم يعتذر بالجهل ولم يكن يجهل ولا يقبل منه أن يجهل ، وكلهم يعتصم بشفاعة الصناعة والعمارة لتبرئة المذهب وتبرئة ستالين ٠٠٠

ولا ندرى ماذا يقول هؤلاء الدعاة اذا اتهموا النازية والفاشية والاستعمار العسكرى فسمعوا عنها دفاعا كهذا الدفاع ؟ ماذا يقولون اذا قيل لهم أن هتلر وموسولينى ورجال الاستعمار اليابانى قد أقاموا لبلادهم عمارة كتلك العمارة وصناعة كتلك الصناعة فى زمن أقل وبثمن من الضحايا دون الثمن الذى بذله ستالين من أرواح ضحاياه وحريه رعاياء ؟

بل ماذا يقولون اذا قيل لهم أن الصناعة الكبرى بحذاف رها انما فاست فى نشأتها ابنداءا وابتكارا من فعل رؤوس الأموال ولم تقم يومئذ عبى سبيل التقليد والمحاكاة ؟

لا جواب لأحد على هذه الأسئلة الا أن الذى صنعه ستالين لم يكن مزية تحتاج الى مذهب خاص أو فلسفة خاصة ، ولكنه عمل يتساوى فيه النازيول والفاشيون والمستعمرون وأصحاب رؤوس الأموال وكل من أراد أن يصنع مثل صنيعه بعير حاجة الى هذه الفلسفة التى تنقض فى وطن من الأوطال كل فلسفة قائمة فى سواه ، وأهون ما بين النقيضيين من تلك الفلسيفات تناقض الشيوعية ورأس المال ،

#### \*\*\*

ومن البديه أن الضربة التى أصابت المذهب فى أساسه وفى سلاح دعايته لا بد أن يتبعها رد فعل من المقاومة والمكابرة ولا يتبعها بأية حال أن بتخلى القوم عن مذهبهم المتصدع ودعايتهم المغلطة والله في فانهم يقومون على هذا الأساس الذى تصدع يتماسكون بتماسكه ويسقطون بسقوطه ولعل المقاومة أو المكابرة فى أمر الدعاية أيسر عليهم فى الدفاع عن المذهب أمام ناقديه أو من يؤمنون به على غير اقتناع عجزا منهم عن استيعاب الحقيقة فا الجاجة الدعاية فى كل زمن أهون على أصحابها من تثبيت المذاهب وتدعيم أركانها وأسسها بالبرهان والبينة ، وما زال من دأب القوم أن يتجهوا بدعايتهم الى

أناس لا يؤخذون بالاقناع كما يؤخذون بالخداع واثارة الغرائز والأوهام ، ومنهم من لا يزال يسمع الى اليوم أن الكتاب والمفكرين الذين هجروا بلادهم الروسية فرارا من المظالم على عهد ستالين هم الكذبة المدعون وأن اجراء الذل والتلفيق هم المخلصون الصادقون ، وأنه لغير بعيد أن يسمعوا هذا الخزى زمنا ولا يشعروا لهم بكرامة عقلية تأنف من الاصغاء اليه ٠

على أن الحقائق لا تفعل فعلها بأذن من يصاب بها ، ولو أمكن اخف وها كل الاخفاء لما ظهرت هذه الوثيقة باللسان الروسى قبل كل لسان وهو ذلك اللسان الذى تلجلج نيفا وعشرين سنة بالاطناب فى الثناء على القداسة التى يقال اليوم أنها رجس واختلاق •

# السياسة الوسطى

خير ما يوصف به البرنامج الوطنى الذى اعلنه صاحب الدولة رئيس الوزارة ورئيس الهيئة السعدية أنه هو السياسة الوسطى بين طرفين متناقضين تعالج بهما المشكلات العالمية في العصر الحاضر ويخصنا نجن المصريين نضيب من تلك المشكلات غير قليل •

فهذا البرنامج هو الخطة الوسطى بين الشيوعية من طرف وبين الجمود على عنى النظم العتيقة من طرف آخر ، وكلا الطرفين وبال لا تؤمن عقباه على المة من الأمم ، ولا على الانسانية بأسرها على تباعد الديار ، واختلاف العناصر والأقوام .

الشيوعية مذهب « بهيمى » خبيث ، يعهم بعض الجهلاء خطأ أنه يعنى باصلاح أحوال العمال والفقراء على العموم ·

ولكنه في أصله وقواعده يهتم بترويج العقائد المادية قبل اهتمامه بمسائل الاصلاح ·

ولهذا يحارب الشيوعيون كل اصلاح يأتى من غير طريق النعوى المادية ، لأن تغليب النزعات المادية هو الباعث المهم وهو الغرض الاصيل •

وصاحب هذا المذهب ـ كارل ماركس ـ هو رجل يهودى تحول الى المسيحية ظاهرا ليهدم العالم المسيحى من داخله ، ويهدم معه كل حضارة تدين بعقيدة غير عقائد الماديين ·

وهو يعلم ان انتشار النزعات المادية بين الامم يسلمها جميعا الى ايدى أبناء قومه اليهود ، لأنهم يقبضون على زمام الشئون المادية في بقاع العالم ، ويملكون الأمر كله اذا بطل سلطان الأديان والأوطان

ولن ترى أحدا يصغى الى الدعوة الماركسية وهو يخلو من النفس والليوم أو من الجهل وضيق النظر ، لأن هذه الدعوة تتجه من النفس الانسانية الى شر ما فيها ، وهو شعور الحقد والحسد والولع بالتخريب والتحطيم ، ومن سلم من هذه الآفات النفسية لم يسلم من أفة الغباء والجهل بحقيقة ما يدعى اليه •

ولولا هذا الغباء لما خفى عليهم سر هذه الدعوة التى ينتحلها أصحاب

الملايين من اليهود المرابين وهم أبعد خلق ألله عن الرحمة بالفقراء والغيرة على حقوق الاجراء •

لكن الدعوة الماركسية \_ كيفا كانت براعة القائمين بها لن يسمع الها صوت ولن يستجاب لها نداء اذا حسنت الاحوال في الأمة وانتظمت فيها معيشة الطبقات المختلفة على سنة البر والانصاف ، وبرئت من أدواء الشع والاستئثار .

فأكبر نصير للشيوعية هو أكبر خصم لها فى الظاهر ، وهو نظام رئس المال الذى لا يتطور مع تطور الأحوال ، ثم لا يزال فى عمى عن الخطر المحدق به فلا ينزل عن مطمع من مطامعه ، حتى تعصف به العواصف فيذهب هر ومطامعه جميعا مع الرياح •

والعبرة بما حدث في الصين ، فليس للشيوعية نصير أقوى من نظام رأس المال الذي يصاب بهذا العمى ويأبى أن يفتح عينيه ·

وهما طرفان ، ولكنهما على هذا النحو يتلاقيان ، فلم تنجح الشيوعية هى الصين بقوة أنصارها كما نجحت بقوة خصومها ، وهكذا يقال عن نجاحها فى كل مكان •

أما المخطة المشلى بين الطرفين المتلاقيين فهى هذه السياسة الوسطى التي أعلنها صاحب الدولة رئيس الوزارة ورئيس الهيئة السعدية ، وتتلخص كلها في الاصلاح الضرائبي وقيام العلاقة بين طوائف الأمة رطبقاتها على سنة التعاون والانصاف .

والمسألة قبل كل شيء مسألة نفسية اجتماعية ، لا يكفى في علاجها ان نتناولها من جميع وجوهها بحساب الأرقام وقوانين الاقتصاد .

والاصلاح الضرائبي مفيد جد الفائدة في علاج هذد المسكلات من فاحيتها النفسية وناحيتها الاجتماعية

لانه يبطل الدعاية الكبرى التى يستخدمها الشيوعيون الستثارة الدهماء وايقاع النفرة والشقاق بين الطبقات ، وهى أدعاؤهم أن الطبقة الحاكمة تشرع لنفسها وتضع القوانين لخدمة مصالحها غلا تقبل ضريبة تكلفها خسارة بعض الأرباح •

وهى كذلك تفيد في علاج المشكلة النفسية والاجتماعية لأنها تخفف من سخط المحرومين

وتفيد في علاجها لأنها توفر للدولة موارد الانفاق على مشروعات الاصلاح وتحسين المعيشة وترقية التعليم ومكافحة البطالة وتدبير الأعمان, •

وهى مع هذا جميعه تكفل التقارب بين الطبقات وتزيل الفوارق الشاسعة بين أغنى الأغنياء وأفقر الفقراء ، وتصون للعاملين حريتهم الفردية التى تقضى عليها الشيوعية كل قضاء ٠

لا منفذ من المشكلة النفسية الاجتماعية من غير هذا الباب •

واذا أقترن الاصلاح الضرائبى بتعميم نظام التعاون فى التجارة والزراعة فلا خطر من عواقب رأس المال الذى لا تستأثر بخيراته كلها طبقة من الطبقات ·

ولا يكفى أن تعلم الحكومة هذا وتنفرد بعلمه ٠

بل هى حقيقة يجب أن يعلمها فى مصر كل غنى وفقير ، ويجب أن يقترن العلم بها بالعمل عليها ·

لأنه عمل أمة تتساند فيه وتتعاون عليه ، وحسب الحكومة من فضل انها تنادى به وتقوم بقسطها منه ، وهو قسط غير قليل •

## جسزاء حق

صدرت في هذه الأيام أحكام زاجرة في قضايا الشيوعية ٠

نقول أنها زاجرة ولا نقول أنها صارمة · فليس فى وسع القانون أن يكون صارما فى عقاب الدعوة الى الشيوعية ·

لأن الشيولية جريمة في عرف القانون ، ولكنها أكثر من جريمة في عرف العقل والواقع · عرف العقل والواقع ·

اذ هى الأساس المدى يقوم عليه تسويغ جميع الجرائم واستباحة جميع الرذائل ، والخروج على جميع الآداب والمعتقدات ·

فليست الآداب والفضائل في عرف الشيوعيين مزايا انسانية مستفادة من تجارب بني الانسان في تاريخهم الطويل ·

ولكنها هي « المصطلحات » التي أتفق عليها نظام رأس المال لمخدمة ماربه وضمان منافعه وتوطيد قواعده ، واستبقاء سلطانه ·

ومن واجب الشيوعيين أن ينتهكوها جميعا لأن الشيوعية لا تقوم لها قائمة ما بقى للمجتمعات الحاضرة ركن قائم

يجب في عرفهم « تمزيق » كل مجتمع واستباحة كل ممنوع وابتذال كل قداسة والاستخفاف بكل عرف تواضع عليه الناس منذ أقدم عصورهم الى اليوم •

وهم صريحون فيذلك صراحة لا تحوج أحدا الى التفسير والاستنباط •

فالشيوعية في دعوة ماركس وانجلز نم في دعوة لينين وأتباعه هي هدم المجتمع وتمزيق أوصاله واستباحة جميع محرماته ، وهي في النهاية لا تتحقق بالسلم والاقناع بل لا بد لتحقيقها من العنف والتخريب وسفك الدماء

فمن سماحة الديمقراطية أن تعاقب الدعوة الى الشيوعية كأنها جريمة كتلك الجرائم التى تخالف هذا النص أو ذاك من نصوص القانون ·

لأنها في حقيقتها سلب لمعنى القانون كله ، وايجاب للاجرام بجميع انواعه ، وليس قصاراها أنها تسويغ لذلك الاجرام .

الأساس ٢٢/٥/٩١٩٠٠

وليس في وسع القانون كما أسلفنا أن يكون صارما في عقاب الدعوة الني هذه الكارثة الجهنمية ، لأن سبجن فرد أو جماعة من الأفسراد بضع سبوات أحرى أن يسمى وقاية من وقايات الحيطة للمجتمع باقصاء هؤلاء المفسدين عنه ، ولا يمكن أن يقال أن هذا السجن هو غاية ما يستحقونه من عقاب على جريمة تهدم كل ما بنته الحضارة الانسانية مند أقدم العصور •

#### \*\*\*

على أن الشيوعيين آخر من يحق لهم أن يستكثروا عقوبة السحن كثرت أو قلت أيامه ·

لأنهم \_ اذا نجحت دعوتهم \_ لم يكن عالمهم الذى يبشرون به غير سبن يتقيد فيه الناس بقيود السجون جميعا ، أو بما هو شر من غيود السجون ، لأنها قيود ليس نها انتهاء ، ولن يخلو منها مكان ،

فما هو العالم الذي يريدونه للبشرية اذا نجحوا ؟

عالمهم اذا نجحوا وأفلحوا هو العالم الذى يأكل فيه الانسان ببطاقة ، ويسكن ببطاقة ، ويزاول حرفته ببطاقة ، ويعرف كفاءته للعمل ببطاقة ، ويظل محكوما عليه أن يشتغل ويتبطل ويفكر ويشعر ويعتقد كما يريده مدير السجن أي مديروه .

أليس هذا هو عالم الشيوعية اذا أفلح الشيوعيون ؟ فما بالك بعالمهم الموعود اذا أخفقوا فيه ولم يحققوا به كل ما قصدوه ؟

### \*\*\*

فالسجن جزاء حق لهؤلاء الذين يسوقون العالم الى سجن لا منطنق منه ولا حرية لأحد من الناس فيه ٠

والعقاب الزاجر وسيلة من الوسائل الفعالة التى تحارب بها الدعوة الى الشيوعية ·

وليس ينفى هذه الحقيقة أن محاربة السيوعيه لا ننحصر فى وسيلة ونحدة ، ولا يكفى فيها مجرد العقاب والتشريع

نعلم هذا كما يعلمه الذين يبدئون ويعيدون فى تكرير هذه العبارة ، ولكننا نخالفهم كل المخالفة اذا خطر لهم أن أعمال الاصلاح تكف هاؤلاء

الدعاة وأمثالهم عن الخطة التي رسموها لأنفسهم وبيتوا النية على ألمضي فيها الى غايتها القصوى : وهي تقويض المجتمعات الانسانية وقلبها سعلا على عقب ·

فأعمال الاصلاح تهيج هؤلاء الدعاة الى مضاعفة الجهد وتوسيع نطاق « الحركة » الى أبعد الحدود •

وما عهدنا لهم فى مصر نشاطا كالنشاط الذى عهدناه لهم أخيرا فى خلال الأسابيع التى تم فيها اقرار الضريبة التصاعدية وتحسين الخبز وتيسير الحصول على السكر والبترول وغيرهما من ضرورات المعيشة ، وتوالت فيها جهود الحكومة فى تفريج أزمة المساكن وتخفيف الأعباء عن أصحاب الموارد المحدودة .

فمن الخطأ البعيد أن يظن بدعاة الشيوعية أنهم يرحبون بأعمال الاصلاح ويكفون عن الدعوة كلما وضع مشروع من مشروعاته موضع التنفيذ ·

هؤلاء الدعاة لا تجدى معهم غير وسيلة واحدة هى الرقابة الدائمة والعقوبة الرادعة •

ويجرى الاصلاح مع ذلك فى مجراه · لأنه واجب فى كل زمن لا لأنه وسيلة من وسائل الحيطة لهذه المذاهب التى لا ينقم دعاتها من شىء كمسا ينقمون من كل اصلاح ·

# الدعوة الى الهدم والغوضى من وراء سينار

يحسب بعض الناس أن الدعوة الى مذاهب الهدم والغيضى مقصورة على التبشير بمبادئها الصريحة واعلان أعراضها المسررة في كتبها ومنشوراتها •

ومن الواضح أن دعاة الهدم والفوضى لا يبلغون من المجازفة أو من المبلغة هذا المبلغ والمنهم يدلون على أنفسهم بسهولة ويعرضون أنفسهم للعقاب من أول كلمة اذا صرحوا بدعوتهم وأعلنوا الناس أنهم يدعونهم الى هدم حضارتهم وتقويض مجتمعاتهم وينتظرون منهم تلبية ندائهم وتصديقهم بغير تردد ولا مقاومة والمناهم و

فمن الدعوة الى الشيوعية ما هو مستورد كثير المواربة وهو أكبر جوانب الدعوة ·

ومنها ما هو صريح ظاهر ولكنه يذاع سرا بغير توقيع وبغير اشارة اللي مصدر كتابته وترويجه ٠

وأخبث أنواع هذه الدعوة الآثمة هو ترويج الشر والفوضى من طريق الغيرة الكاذبة وتلفيق الحقائق التى تراد بها الأباطيل ·

وقد ظهرت منها في مصر وسيلتان تتكرران على الأقلام والأغواه ، وهما استغلال الفقر واستغلال مسائلة المعتقلين ·

فهناك طائفة من أدعياء الكتابة يجعلون من كل حادث سببا الى ذكر الفقر والبكاء على الفقراء •

تلميذ يطالب بأجور التعليم فتنقلب المسألة حالا الى كارتة اجتماعية • مريض لا يجد مكانه في أحد المستشفيات فتنقلب المسألة حالا الى مظهر من مظاهر الظلم الاجتماعي والقسوة المقصودة •

متسول فى الطريق ، أو عامل مثقل بتكاليف المعيشة ، أو عريضة تحتاج الى نظر ، أو شيء من هذا القبيل يصل الى علم الكاتب الدعى فلا يئبث أن يتخذه ذريعة الاثارة النفوس وتحريك الحزازات وعرض المجتمع كله فى صورة تحفز الى الهدم والتخريب •

أما آلام المحرومين جديرة بالعناية والعطف فهذه حقيقة لم يسبقنا في مصر صاحب قلم الى تقريرها وتوكيدها فيما كتبناه نثرا أو شعرا منذ نيف وثلاثين سنة ٠

ولكن البدعة حقا هي أمر هؤلاء الكتاب الذين يخدمون الشيوعية بغير الأساس ١٩٤٩/١٠/١٩

جدال ويثبتون ذلك على أنفسهم من جهتين ٠

« أولاهما » أنهم لم يهتموا باثارة « مسألة الفقر » الا بعد أن أصبح هذا الموضوع من الموضوعات المأجورة التى تتولى المكافأة عليها هبئات عالمية ترصد الأموال الكثيرة لتحريض الشعوب على الفتنة والانقلاب .

والجهة الثانية التى تسجل الشبهة على أولئك الكتاب هى مجاملتهم الدائمة لروسيا الشيوعية بالمسكوت عن عيوب نظامها على الأقل ، أن لم يكن بالثناء عليها في المناسبات السياسية التي تسمح بتمويه الثناء ·

هــؤلاء الذين لم يكتبوا عن الفقر الا بعد أن أصبحت هذه الكتــابة ميضوعا مأجورا عليه هم موضع الشبهة بل موضع التهمة ، ويؤكد التهمة عليهم أنهم يحملون على كل دولة في العصر الحاضر ما عدا الدولة الروسيه الشيوعية ٠٠ فأنهم يسكتون عنها ويتحينون الفرص للنناء عليها ٠

مجرمون يعملون على هدم المجتمع مأجورين على هذه الجريمة عن علم بها وسوء نية في تنفيذها ·

ومن الحق أن ينالهم العقاب ، ولكنهم لا يقنعون بالمنجاة من العفاب وهي كثيرة ، بل يطمعون في سمعة الخير والاصلاح وشلهرة الوطنيدة والانسانية .

وتلك غاية الغايات في الجرأة على الخداع والاستغفال •

وسيلة أخرى من وسائل الدعوة الشيوعية هي استغلال مسائلة المعتقلين •

هذه المسئلة يستغلها أحيانا بعض الأحزاب السياسية ولا يفلدون في استغلالها ·

لأن هذه الأحزاب قد اعتقلت قبل الآن أضعاف المعتقلين هى الموقت الحاضر لأسباب لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية · أو لوقوع الاعتداء على شخص من الأشخاص لا يبلغ من خطر الاعتداء عليه أن يقاس بخصر الانقلاب الدموى الذى يشمل جميع انحاء البلاد ·

كذلك لا تفلح المناورات الحزبية فى اسنغلال مسألة المعتقلين لأن البحث فى شؤون المعتقلين والافراج عن الابرياء منهم عمل من الأعمال التى أهنم بها المسئولون فى ابان حوادث الارهاب والاجرام ، وقد أفرجت اللجنة

المختصة عن طائفة منهم وقررت الافراج عن طائفة أخرى ولا تزال اللجنة المختصة بهذه المسألة في العهد الحاضر توالى الافراج عن غيرهم في كل جلسة من جلساتها ورئيسها وزير من السعديين ·

فالدعوة الحزبية لا تفلح فى استغلال مسألة المعتقلين ، ولا حرج على أحد فى طلب التعجيل بالافراج عن كل معتقل بغير جريرة واتخاذ الحياة لحماية المرية وحماية الأمن فى وقت واحد .

ولكن الحرج كل الحرج في تلك الحملة المتكررة \_ تلك الحملة المتكررة \_ تلك الحملة الحمراء \_ التي تريد أن توهم الناس أن الاعتقال من أساسه لم يكن له مسوغ على الاطلاق ، وأن الواجب المعجل \_ هو الافراج عن كل معتقل بغير استثناء .

هذه حملة اجرام لا شك فيها لأن الذين يحملونها يعيشون هى مصر ولا يجهلون الحالة التى كان عليها هذا البلد قبل اضطرار الحكومة الى الحيطة والتأهب للطوارىء المنذرة ومنها المظاهرات اليومية والتخريب المتعاقب فى معاهد التعليم ، والأسلحة التى استخدمت فعلا وضبط الكثير منها على أهبة الاستخدام فى مجازر جهنمية تودى بالألوى من الأبرياء وتطيح بكل المحبناه من الجهاد فى سبيل الحرية والحضارة \*

فالذين يعيشون فى مصر ويعلمون هذا يتعمدون الهدم والتخريب حين يتجاهلون الحقيقة ويطلقون على المجتمع المصرى كل من كانوا بعبثون هيه بتلك الجرائم من الشيوعيين والصهيونيين والارهابيين ويتساءلون متبالهين فيم الاعتقال ولم لا تعجل الحكومة بالافراج « عنهم جميعا » بغير استثناء •

حسن أن يصدر المرء في كتابه عن حب الحرية والانصاف رئتنه استغفال ليس بعده استغفال أن يكون المرء مجرما عاملا على تخريب باد ثم يطالب الناس بسمعة الخير والشرف ويحسب عليهم اجرامه في باب العدل والمروءة •

ومما نوقنه ولا شك فيه أن أناسا من أدعياء الكتابة في هذا البد يستغلون المسائل العامة في خدمة الشيوعية على هذا النحو وبثبتون ذلك على أنفسهم بماضيهم الذي لم يحفظ لهم قط دليلا من أدلة الخير أو الغيرة على الضعفاء والمظلومين .

# الفرر

| كلمة بقلم محمود العقاد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         |    |
|-----------------------------------------------|----|
| مقدمة بقلم احمد ابراهيم الشريف ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |    |
| اللغز الأحمر ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                      |    |
| الشيوعية ٠٠ عقيدة ونبوءة ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٥     |    |
| الى المتعلمين ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١                 | ٣١ |
| الى العمــال ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ٣0 |
| الى الحقوقيين - ٠٠٠٠٠٠٠ ٩                     | 49 |
| الاسكلم والشيوعية ٢٠٠٠٠٠٠٠ ٣                  | ٤٣ |
| الصهيونية والشــيوعية ٠٠٠٠٠٠٠٠٧               | ٤٧ |
| مذهب ذوی العــاهات ۲۰۰۰۰۰۰                    | ٥٣ |
| أعــداء الإصــلاح ٢٠٠٠٠٠٠٠                    | ٥٧ |
| احذروهم كلما اصلحتم                           | 11 |
| هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        | ٦٥ |
| لينين فـــوق الشـــبهات ٢٠٠٠٠٠٠٠ ٩            | 74 |
| الفكرة بالفكرة والجريمة بالعقاب               | ٧٣ |

| جراتيم الشسيوعية         | •     |     |     |     |     |     |   |     |     | VV  |
|--------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|
| استعمار القسرن العشرين   |       |     |     |     |     |     |   |     |     | ۸۱  |
| مسستقبل روسسيا           |       |     |     |     |     |     |   |     |     | 1.0 |
| افلاس مذهب               |       |     |     |     |     |     |   |     |     | 171 |
| الشسيوعية والقسومية      |       | • • | •   |     | • • | . • | • | • • | •   | 140 |
| ستالین فی رأی خلفائه     | • • • |     | •   | • • |     |     |   | •   | • • | 149 |
| السياسة الوسيطي          | •     |     | •   | • • | • • | •   | • | • • | •   | 101 |
| جــــزاء حــق            | •     |     | •   | • • | . • | •   | • |     | •   | 100 |
| الدعوة الى الهدم والفوضى |       |     | . 4 | • • |     |     |   | • • | •   | 109 |

## استستدراك

وقعت في الكتاب الخطاء مطبعية من جراء عامل السرعة في الطبع لا تخفى على فطنعة القاريء الحصيف و فلزم الاعتذار و

رقم الايداع بدار الكتب ٣٨٨٣ لسنة ١٩٧٧

منى إليلم Nodert Milly ... et min 1 des 1 /2 = em 200. دلم لكم مم اصحاء الأموال ولمم لكوم. والم السيوعيه للم تصيره مل الإية الال ، كالعلها نعزق عليه ما تخدقه على دعام١٧١٩ عور٨٠. را ما تعيره الشوعية في الحي والمده وهرانية لإنسانية وليس في العالم سي بعده وجرص عليه ا بسام. وهزه هي الوقائع ، وهزه هي الحالى عنولاء النفرسيم، فصرفوها الد تصرفوها في خيم نستجدى النصري أكنسط السرمانية مم يحتاج إلى. ا بِمَا يعيناكم أنهم إلم تخاروا بسرالادمية وسمسخ الآدمية ، द्रा कंदी अर्था किया हो अर्था प्राप्त हो अर्था परित्र हिंदी है عے: العاد